







الحمد لله مفني الأثم . وباعث الرم ، وواهب الحكم ذى البقاء والقدم ، الذي لا مطمع في ادراكه لتواقب الاذهان ، ونوافذ الهمم ، احمده على ما علم وأهم وسوغ وأنع ، وصل الله على كاشف الظلم ، ورافع التهم ، وموضح الطريق الأثم ، المخصوص بجوامع الكلم ، والمبعون الى كافة العرب والعجم وعلى آله وصحبة أهل الفضل والكرم ، وسلم عليه وعليم وشرف وعظم

( وبعد ) أيها السيد الذي توالت على تعمه ، وأخذ بضبعي من حضيضى الفقر والحمول اعتناؤه وكرمه ، وقضي احسانه إلى ومحبته التي جبلت عليها بأن ألتزم من بره و طاعته ما أنا ملتزمه ، فانك سألتني بوأك الله أعلى الرتب ، كما عمر بك أندية الادب ، ومنحك من سعادتي الدنيا والآخرة أوفر القسم ، كما جمع لك فضيلتي التدبير والقلم ، املاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيأته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه وخصوصاً ملوك المصامدة بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولهم الي وقتنا هذا وهوسنة ١٣٦ وأن ينضاف الى المن الدن ابتداء دولهم الي وقتنا هذا وهوسنة ١٣٦ وأن ينضاف الى المناهدة المناهدة المؤمن الدن ابتداء دولهم الي وقتنا هذا وهوسنة ١٣٦ وأن ينضاف الى المناهدة المناهدة المناهدة المؤمن الدن ابتداء دولهم الى وقتنا هذا وهوسنة ١٣٦٠ وأن ينضاف الى المناهدة ال

ذلك نبذة من ذكر من اقيتُه أو لقيتِ من لقيه أو رويت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل فلم أرّ بدًّا من إسعافك والمسارعة الى ما فيه رضاك إذ هي الغاية التي أُجري الها • والبغية التي أثابر أبداً عامها • ولوجوب طاعتك على" من وجوه يَكُثرُ تَعْدَادُهَا فَاسَـــّخُرِتَ اللّهَ عَنْ وَجِلَ فَيَا نَدِيْتَنِي اليه • واستعنته واعتمدت في كل ذلك عليه • فهو المواءل والملجأوهو حسبناونع الوكيل هذا معاني أعتذر الى مولانا فسح الله فيمدته من تقصير انوقع بثلاثة أوجه من الاعذار فأولها ضعف عبارة المملوك وغلبة العي على طباعه بذلك والوجه الثاني انه لم يصحبني من كتُب هذا الشأن شي اعتمدعايه واجعله مستندأ كما جرت عادة المصنفين وأما دولة المصامدة خصوصاً فلم يقع إلى لأحد فهما تأليف أصلا خلا اني سمعت بعض أسحاب حمع اخبارها واعتنى بسيرها وهذا المجموع لأأعرفه الاسماعا والوجه الثالث ان محفوظاتي في هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت أوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر وغموم تستغرق الفكر فرغبة المملوك الأصغر اجراء مولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتغاضي لا زال مجده العالي يرفع الهمم. ويعقد الذيم. ويوصل النع • ويعمر ربوع الفضل والكرم • •

7-27-92

## ﴿ فصل في ذكر جزيرة الاندلس وحدودها ﴾

فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الاندلس وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ من أخبارها وسير ملوكها من لدن فتحها الى وقتنا هذا وهو سنة ١٦٢١ اذهبي كانت معتمد المغرب الاقصي والمعتبرة منه والمنظور اليها فيه وهي كانت كرسي المدكة ومقر التدبير وأم قري تلك البلاد لم يزل هذا معروفا من أمرها الي أن تعلب عليها يوسف ابن تاشفين اللمتوني فصارت اذذاك تبعاً لمراكش من بلاد العدوة ثم تغلب عليها المصامدة بعده فاستمر الامر على ذلك الي وقتنا هذا فأقول وبالله التوفيق

أما حدود جزيرة الاندلس فان حدها الجنوبي منتهي الخليج الرومي الخارج من بحر مانطس وهو البحر الرومي ثما يقابل طنجه في موضع يعرف بالزقاق سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا وهذا الحليج هو ملتي البحرين أعني بحر مانطس وبحر اقنابس وحداها الشمالي والمغربي البحر الاعظم وهو بحر اقنابس المعروف عندنا بجو الظامة وحدها المشرقي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين بحر الروم وهو مانطس والبحر الاعظم ومسافة ما بين البحرين في هذا الجبل قريبة من ثلاث مماحل وهو الحد الاصغر من حدود الاندلس وحداها الاكبران الجنوبي والشمالي مسافة كل واحد منهما نحواً من ثلاثين مرحة وهذا الجبل الذي ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذي هو الحد المشرقي من الاندلس هو الحاجز ما بين والدر الاندلس وبين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروم الخور الإدلال وبين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروم الوم الخور المنابق وبين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروم الخور المنابق والمنابق ورض الروم الخور المنابق وربين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروم التوم الخور المنابق وربين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروم التوم ال

هي بلاد أفرنجة العظمي والاندلس آخر المعمور في المغرب لانها كما ذكرنا منتهية الي بحر اقنابس الذي لاعمارة وراءه ومسافة ما بـبن طليطلة التي هي قريبة من وسط الاندلس ومدينة رومية قاعدةالارض الكبيرة قريبة من أربعين مرحلة ووسط الاندلس كما ذكرنا مدينية طليطلة العتيقة التي كانت قاعدة القوطا مر · \_ قبائل الافرنج ثم ملكما المسامون زمان الفتح على ما سيأتي بيانه وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة وطولها ثمان وعشرون درجة بالتقريب فصارت بذلك قريبة من وسط الاقايم الخامس وأقل بلاد الاندلس عرضا المدينــة. المعروفة بالجزيرة الخضراء البحر الجنوبي منها وعرضها ست وثلاثون درجــة وأكثر مدنها عرضا بعض المدان التي على ساحلها الشمالي وعرض ذلك الموضع ثلات وأربعون درجة فتبين بما ذكرنا ان معظم الاندلس في الاقلم الخامس أميل الي الشمال فلذلك اشتدبر دهاوطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك الميل وابيضت ألوانهم وكانت أذهانهم الى الغليظ ماهي فنبت عن كثير من الحكمة وطانفة مر. الأندلس في الأقلم الرابع كاشبيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة والمرية ومرسية فهذه البلاد التي ذكرنا في الاقلم الرابع أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياهاً من البلاد التي في الاقلم الخامس وأهلما أحسن ألوانا وأحمل صوراً وأفصح لغة من أولئك اذ كان للميول والسموت في اللغات تأثير بين لمن استقري ذلك وفهم عاته وجملة مدن الاندلس التي هي أمهات قراها ومراكز اعمالها ومواضع مخاطبات أولى الامر منها أولها في الحد الشمالي مدينة شلب ثم مدينة اشبيلية ثم قرطبة ثم جيان ثم إغرناطة ثم المرية ثم مرسية تم بانسية ثم مالقة وهي على البحر الرومي فالذي على البحر الاعظم من هذه المدائن شلب واشبياية وبنهماقريب من خمس مراحل والذي على البحر الرومي المدينة المعروفة الجزيرة الخضراء وهي من اعمال اشبياية ثم مالقة وهي مستقلة ثم المرية ثم دانية هـ نده كلها على البحر الرومي ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل ولما استقر أمن المسامين بالاندلس في غرة المائة الثانية تخيروا مدينة قرطبة فجعلوها كرسي المملكة ومقر الامارة فلم تزل على ذلك الي أن انقرضت دولة بني أمية بالاندلس فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلب على ما سيأتي بيانه وهذه المدن التي ذكرت هي التي يملكها المسامون اليوم وقد كانوا يملكون قيامها مدنا كثيرة لم أذكرها في هذا الموضع الا ان ذكرها سيرد فيما يأتي من تفصيل أخبار الاندلس تعرف ذلك بقولي أعادها الله للمسامين فهذه جملة من أخبار الاندلس وحدودها وبلادها الكائمة بأيدي المسامين

⊸≪ ذكر فتح جزيرة الاندلس 
﴿ ولمع من تفصيل أخبارها وسير ملوكها 
﴿ ومن كان فها من الفضلاء منها ومن غيرها

ثم نعود الى افتتاحها فنقول والله الموفق افتتح المسامون جزيرة الاندلس فى شهر رمضان سنة ٩٢ من الهجرة وكان فتحها على يدي طارق قبل بن زياد وقبل ابن عمرو وكان والياً على طنجة مدينة من المدن المتصلة ببر القيروان فى أقصى المغرب بينها وبين الاندلس الخليج المذكور المعروف بالزقاق وبالمجاز رتبه موسى بن نصير أمير

القيروان وقيل أن مروان بن موسي بن نصير خلف طارقاً هناك على العساكر وانصرف الى أبيه لام عرض له فرك طارق البحر الى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضرا منتهزا لفرصة أمكنته وذلك أن الذي كان يملك ساحل الجزيرة الخضرا وأعمالها من الرومخطب الي الملك الاعظم ابنته فاغضب ذلك الملك ونال منهو توعده فلما بلغه ذلك حمر حموعاً عظيمة وخرج يقصد بلد الملك فبالغ طارقا خلو تلك الجهة فهذه الفرصة التي انتهزها وقيل أنالعاج كتب اليه بالعبور لسبب أنا ذاكره وهو أن لذريق ملك الجزيرة لعنه الله كان له رسم يوجه اليــه أعيان قواده و • • • • بناتهم فيربهن عنده في قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسبما كانوا يرونه ٠٠٠٠٠٠ فاذا بلغت الجارية منهن وحسن أدبها زوجها من قصره لمن يرى كفؤ أبيها فوجه اليـه صاحب الجزيره الخضرا وأعمالها بأبنته على الرسم المذكور فكانت عنده الي أن بلغت مباغ النساء فرآها يوما فأعجبته فدعاها فأبت عامه وقالت لا والله حــتي تحضر الملوك والتمواد وأعيان البطارقة وتتزوجني هذا يعــد مشورة أي فغابته نفسه واغتصبها على نفسها فكتبت الى أبهــا تعامه بذلك فهذا كانالسبب الذي بعثه على مكاتبة طارق والمسامين فكان الفتح فالله أعلم أى ذلك كان فأول موضع نزله فيما يقال منها المدينة المعروفة بالجزيرة الخضرا اليومنزلها قبيل الفجر فصلي بهاالصبح بموضع منها وعقد الرايات لاصحابه فبني بعد ذلك هناك مسجد وعرف بمسجد الرايات وهو باق الي وقتنا هذا أسأل الله ابقاءه الي أن تقوم الساعــة ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فها واستظهر على العدو بها وكتب الي موسي بن نصير موليه بخبر الفتح وغلبته على ماغلب عايـــه

من بلاد الانداس وما حصل له من الغنائم فحسده موسي على الانفراد بذلك وكتب الي الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه الى نفسه وكتب ألى طارق يتوعده اذ دخامًا بغير اذنه ويأمره أنالا يجاوز مكانه الذي ينتهى اليه الكتاب فيهحتي يلحق به وخرج متوجها الى الاندلس واستخلف على القيروان ابنه عبد الله وذلك في رجب من سنة ٩٣ وخرج معه حبيب بن أبي عبدة النهري ووجود العرب والموالي وعرفاء البربر في عسكر ضخم ووصال من جهة المجاز الي الاندلس وقد استولي طارق على قرطبة دار المملكة وقتــل لُذْريق الملك لعنه الله بالأندلس فتلقاه طارق وترضاه ورام أن يستل مافي نفسه من الحسد له وقال له أنما أنامو لاك ومن قبلك وهذا الفتحلك وبسببك وحمل طارق اليه ماكان غنم من الاموال فلذلك نسب الفتح الى موسى ابن نصير لان طارقا من قبله ولانه أتم من الذيح ماكان بقي على موسى وأقام موسي بالاندلس مجاهدأ وجامعا للاموال ومرتبا للامور بقية سنة ٩٣ وسنة ٩٤ وأشهرا من سنة خمس وقبض على طارق ثم استخلف على الاندلس ابنه عبدالعزيز بنموسي وترك معه من العساكر ووجوم القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد النغور وجهاد العدو ورجع الى الوليد بن عبد الملك وكان مما وجد بمدينة طليطة حين فتحهامائدة سلمان بن داود عليهما السلام فيقال أنها طوق ذهب وطوق فضة مكللة باللؤلؤ والياقوت ومعه فما يقال طارق فمات الوليد وقد وصل موسي الى طبرية في سنة ٩٦ فحمل ما كان معه الى سلمان بن عبدالملك ويقال أنه وصل وأدرك الوليد حيا فالله أعلم وأقام عبدالعزيز بن موسى

ابن نصير أميراً على الاندلس الى أن ثار عليه من الجند جماعة فيهم حبيب برن أبي عبدة الفهرى وزياد بن النابغة التميمي فقتله بعضهم وخرجوا برأسه آلى سلمان بن عبد الملك وذلك فيصدر سنة ٩٨ بعد أن أمَّروا على الأندلس أيوب بن أخت موسى بن نصير ويقال أنهم كتبوا الى سلمان بما أنكروا من أمره فأمرهم بما فعلوه فالله أعلم. ثم اختلف الامر هنالك ومكث أهل الاندلس بعد ذلك زمانا لأ يجمعهم وال ثم ولى عليها السمح بن مالك الخولاني قبل المائة واجتمع عليــه الناس ثم ولى عليها الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ثم وليها عنبسة ابن سحم الكلبي وعزل الغمر بن عبدالرحمن ثم دليها عبد الركهن بن عبدالله العكي نحوا من العشر ومائة وكان رجلاصالحاً ثم وليها عبدالملك ابن قَطَن النهري ثم عقبة بن الحجاج فهلك عقبة بالاندلس ورُد عبد الملك بن قطن ثم جاء باج بن بشر فادعى ولايتها من قب ل هشام بن عبد الملك وشهد أب بعض ماكان معه ووقعت فتن من أجل ذلك وأفترق أهل الاندلس فيها على أربعة أمراء حتى أرسلوا اليهم واليا أبو الخطار حسام بن ضرارالكلي فحسم مواد الفتن وجمعهم على الطاعة بعدالفرقة وفي تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض اختلاف الأأن هؤلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها أيام بني أمية قبل ذهاب دولتهم من المشرق

## ﴿ ذكر من دخل الاندلس من التابعين ﴾

وأنا ذاكر ها هنا من دخل الاندلس من التابعين للجهاد والرباط فنهم محمد بن أوس بن ثابت الانصاري يروى عن أبي هريرة ومنهم حنش بن عبدالله الصنعاني يروي عن على بن أبي طالب وفضالة بن عبيد ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومنهم يزيد بن قاصط وقيل بن قصيط السكسكي المصري يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم موسي بن نصير الذي ينسب الفتح اليه يروي عن تمم الدارى

﴿ فَصَلَ ﴾ وقد جاء في فضل المغرب غير حديث فمن ذلك ماحد ثني الفقيه الامام المتقن المتنفن أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل الشيباني سماعا عليه بمكة في شهر رمضان من سنة ٢٠٠ قال حدثني المؤيد بن عبد الله الطوسي قراءة عليه بنيسابور قال حدثنا الامام كال الدين محمد بن أحمدبن صاعد القراوي قراءة عليه قال حدثنا بن عبد الغافر الفارسي حدثنامحمد بن عيسي بن عمرويه الجلودي حــدثنا أبو اسحق ابراهيم بن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنایحی بن یحی عن هشام بن بشر الواسطی عن داود ابنابی هند ابن أبي عُمَان النهدي عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أهل المغرب ظامرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ومن فضل الاندلس انه لم يذكر قط أحـــد على منابرها مر · \_ الســاف الا بخــير وما زالت الولاة بالاندلس تايها من قبل بني أمية أو من قبل من يقيمونه بالقيروان او بمصر فاما أضطرب أمرهم في سنة ١٣٦ بقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك اشتغلوا عرن مراعاة أقاصي البلاد ووقع الاضطراب بافريقية والاختلاف بالإندلس أيضا بين القبائل ثم اتفقوا بألاندلس على تقديم قرشي يجمع الكلمة الى أن تستقر الامور بالشام لمن ليخاطب قفعلوا وقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهرى فسكنت به الامور واتفقت عليه القلوب واتصلت امارته الى سنة ١٣٨ بعد ذهاب دولة يني أمية بست سنين

## ﴿ ذَكَرَ خَبِرَ دَخُولُ عَبِدَالُرَحِمْنُ بِنَ مَعَاوِيةَ الْأَنْدُلُسِ ﴾

وفي هذه السنة دخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاندلس الملقب بالداخل فقامت معه الىمانية وحارب يوسف بن عبد الرحمن بنأبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهرى الوالي على الاندلس المذكور أنفا فهزمه واستولى عبدالرحمن على قرطبة دار الملك وكان دخوله اياها يوم الانحي من السنةالمذكورة فاتصلت ولايته الي أن مات سنة ١٧٢ وكان مولده بالشام سنة ١١٣ أمه أم ولد اسمها راح ويكني أبا المطرف دخل الأبدلس في ذي القعدة واستولي على قرطبة دار ملكها في التاريخ المذكور وذلك أنه هرب من الشام لما انتشرت دولة بني العباس فلم يزل مستترا ينتقل في بلاد المغرب حتى دخل الاندلس ودخل حين دخلها طريدا وحيداً لا أهل له ولا مال فلم يزل يصرف حيله ويسمو بهمته والقدر مع ذلك يوافقه الى أن احتوى على ملكما وملك بعض بلاد العدوة وكان أبو جعفر المنصور اذا ذكر عنده قال ذاك صقر قريش وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العلم وعلى سيرة حميلة من العدل ومن قضاته معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي وله أدب وشعر ومما أنشد وقاله يتشوق الى معاهده عالشام قوله

أيها الراكب الميمم ارضي أقر من بعضي السلام لبعضي

أن جسمي كما عامت بأرض وفؤادى ومالكيه بأرض قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوني غمضي قد قضي الله بالفراق عاينا فعسي باجتماعنا سوف يقضي وله شعر كثير أبرع من هذا أورده المؤرخون في كتبهم وكانت مدة ولايته منذ استولي على قرطبة دار الملك الى أن توفي اثنتين وثلاثين سنة

## ﴿ وَلَا يَهُ الْآمِيرِ هَشَامٍ بِنَ عَبِدُ الرِّجُمِنَ ﴾

ثم ولى بعد عبد الرحمن ابنه هشام يكني أبا الوليد وسنب حينئذ الاثون سنة واتصلت ولايته سبعة أعوام الى أن مات في صفر سنة ١٨٠ وكان حسن السيرة متحريا للعدل يعودالمرضي ويشهد الجنائز ويتصدق بالصدقات الكثيرة وربماكان يخرج في الليالى المظامة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم يحرى بهالمساتير وذوى البيوتات من الضعفاء لم يزل هذا مشهوراً من أمره الى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد اسمها حوراء المشهوراً من أمره الى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد اسمها حوراء المسهوراً من أمره الى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد اسمها حوراء الله المشهوراً من أمره الى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد اسمها حوراء الله المشهوراً من أمره الى أن مات في التاريخ المذكور أمه أم ولد السمها حوراء الله المشهوراً من أمره المؤليلة ال

# ﴿ ولاية الحكم بن هشام الملقب بالريضي ﴾

أم ولد اسمها زخر ف وكان طاغيامسر فاوله آثار سوء قبيحة وهو الذي أم ولد اسمها زخر ف وكان طاغيامسر فاوله آثار سوء قبيحة وهو الذي أوقع بأهل الربض الوقعة المشهورة فقتابهم وهدم ديارهم ومساجدهم وكان الربض محلة متصلة بقصره فاتهمهم في بعض أمره ففعل بهم ذلك فسمي الحكم الربضى لذلك وفي أيامه احدث الفقهاء انشاد بهم ذلك فسمي الحكم الربضى لذلك وفي أيامه احدث الفقهاء انشاد اشعار الزهد والحض على قيام الليل في الصوامع اعني صوامع

فاطلقهم له عيسى جميعا لجار لا يبيت بغير سكر فان أحبيت قل لجوار جار وان أحبيت قل لطلاب أجر فان أبا حنيفة لم يأب من تطابعه تخاصه بوزر وتلخيص هذه الحكاية التي نظمها أبو عمر في شعره ان أبا حنيفة رحمه الله كان يجاوره رجل كيال فكان كل ليلة يأخذ سمكة ورغيفا وشيئاً من النبيذ فاذا صلى العشاء الاخيرة اكل ثم شربحتى اذا انتشى رفع عقيرته واندنع شد هذا البيت

اضاعوني وأي فتي اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر فلا يزال يعيده حتى يغلبه النوم وكان أبو حنيفة على ما اشتهر عنه يحيى الليل كله صلاة فلما كان في بعض الليالي فقد صوت ذلك الرجل فقال لبعض من عنده ما فعل جارنا هذا الذي كان يغني كل ليلة أمو مريض أم غائب فقالوا له انه مســجون فقال ومن سجنه فقالوا خرج في الليل لبعض حاجته فلقيه أصحاب عيسى بن موسى صاحب الشرطة فاتوا به فامر بسجنه فلما أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه وركب دابته وقصد عيسى بن موسى في بيته فلما أعلم عيسي بمكان أبي حنيفة خرج يتلقاه مسرعاً وبالغ فى تكريمه وبره وسأله عن حاجته فقال لي فى سجنك جار اسمه عمرو فقال عيسى يطلق كل من كان اســمه عمرو بسجني من أجل جار الفقيه فاطلقه وخلقا كثيراً معه فاتي الرجل أبا حنيفة يتشكر له فاما وقعت عينه عايه قال له أضعناك قال الرجعال لا والله بل حفظت الجوار حفظك الله والبيت الذي نظمه أبو عمرو كان يغني به الرجل جار ابي حنيفة هو للعرجي رجل من ولد عثمان بن عفان سجنه المغيرة خال هشام بن عبد الملك وعامله على مكة فلم يزل يسجنه الى ان مات وخرجت جنازته من السجن ولابي عمر هـــــذا شعر كثير جيد وهو من الطبقة النائنة من طبقات شعراء الاندلس هما على حفظي له اول قصيدة يمدح بهما أبا على القالي وهي . من حاكم بيني وبين عذولي الشجوشجوى والعويل عويلي اقصر فما دين الهوى كفرولا اعتبد لومك لي من التنزيل عجبا لقوم لم تكن اذهابهم لهوى ولا اجسادهم لنحول دقت معاني الحبءن افهامهم فتأولوه اقبح التأويل في أي جارحة أصون معذبي سلمت من التعذيب والتنكيل ان قلت في عيني فتم مدامعي \* أو قلت في قلبي فثم غايلي هذا ما بقي في حفظي منها وكان أبو عمر هذا من مقدمي شعراء الحكم المستنصر وكان مختصا بابي الحسن المصحفي منضويا اليهوهو الذي حمله على هجو محمد بن ابي عامر فلما افضى الامر الى محمـد قبض على المصحني واستصني أمواله ووضعه في المطبق فلم يزل به حتي مأت جوعا وهزالا واماما كان من ابي عمر الشاعر فانه أوسعه عقوية ونكالا وأمر بتغريبه فشفع له عنده في أن يتركه ببلده فادّن في ذلك غير أنه خرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة ولا من الخاصة أمر مناديه ان ينادي في جميع جهات قرطبة فاقام أبو عمر هذا كاليت الى ان مات موله الوفاة في آخر أيام ابي عامر وكان الحكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين فاتصلت ولايته الى أن مات في صفر سنة ٣٦٦ فكانت مدة ولايته منذ بويع له الى أنمات ست عشر سنة واشهراً وانقرض عقبه بعد موتابنه هشامالمويد لم يعش له ولد غير

## - ﴿ ولا يَهُ هِشَامِ المؤيد بن الحكم المستنصر ﴿ و

ثم ولى بعـــده ابنه هشام بن الحــكم يكني أبا الوليد أمه أم ولد السمها صبح وسنه اذ ولى عشرة أعوام وأشهر فلم يزل متغيبا لا يظهر .ولا ينفذ له أمر وكان الذي تغلب على أمره أولا وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتدبير مملكته أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عامر المعافري القحطاني وكان أصل ابن أبي عامر هذا من المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء من قرية من أعمالها تسمي طرُّش على نهر يسمي وادي آروا إلا أنه كان شريف البيت قديم التعين ورد شابا الى قرطبة فطلب العمم والادب وسمع الحديث وتميَّز فيذلك وكانت له همة يحدث بها نفسه بادراك معالى الامور وَتُرَيَّدُ فِي ذَلَكَ حَتَى كَانَ يُحِدَثُ مِن يُخْتَصَ بِهِ بِمَا يَقْعَ لَهُ مِن ذَلِكُ وَلِهُ فِي ذلك أخبار عجيبة قد أورد منها الشيخ الفقيه المحدث الضابط المتقن أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي طرفا في كتابه المترجم بالاماني الصادقة فمن جملتها قال الحميدي حدثني أبو محمد على بن أحمد بنحزم قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن اسحق التميمي قال كان محمد بن أبي عامر نازلا غندي في حجرة فوق بيتي فدخلت عليــه في بعض الليالي في آخر الليل فوجدته قاعداً على الحال التي تركته عايها أول الليـــل حين فصلتُ عنه فقلت له ما أراك نمت الليلة قال لا قلت فما أسهوك قال فكرة عجيبة قلت فها ذا كنت تفكر قال فكرت أذا أفضي اليَّ الأمر ومات محمد بن بشير القاضي بمن استبدله ومن الذي يقوم مقامه فجلت الأندلس كلها بخاطري فلم أجد إلا رجلا واحداً قلت لعله محمد بن

السليم قال هو والله هو لشذ مااتفق خاطري وخاطرك قال الحمسدي وأخبرني الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال كان ابن أبي عامر يوما جالسا مع ثلاثة من أصحابه من طابة العلم فقال لهم ليختر كل واحــد منكم خطة أوليه إياها اذا أفضي الي الأمر فقال أحدهم توليني قضاء كورةرية وهي مالقة وأعمالها فانه يعجبني هـــذا التين الذي يجبئ منها وقال الآخر توليني حسبة السوق فاني أحب هذا الاسفنج وقال الثالث إذا أفضى اليك. الأمر فأمر أن يطاف بي قرطبه كلها على حمار ووجهي الى الذنبوأنا مطلى بالعسل ليجتمع على الذباب والنحل وافترقوا على هذا فاما أفضى الأمر اليه كما تمنى بانع كل واحد منهم امنيته على نحو ماطاب ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة الى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أمهشام المؤيد بن الحكم والنظر في أموالها وضياعها فزاد أمره فيالترقي معها الى أنمات. الحكم المستنصر وكان هشام صغيراكا ذكرنا وخيف الاضطراب فضمن لصبح سكون الحال وزوال الخوف واستقرار الملك لابنها وكان قوى النفس وساعدته المقادير وأمدته المرأة بالأموال فاستمال العساكر اليه وجرت أحوال عات قدمه فيها حتى صار صاحب التدبير والمتغلب على الامور وحجب هشام المؤيد وتلقب هو بالنصور فأقام الهيبة فدانت. له أقطار الأندلس كلها وأمنت به ولم يضطرب عليه شيُّ منها أيام حياته لعظم هيبته وفرط سياسته واستوزر جماعة منهم الوزير أبو الحسن جعفر بن عثمان الملقب بالمصحفي ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن ادريس الجزيري ومنهــم الوزير أبو بكر محمد بن الحسر · الزبيدي الذي اختصر كتاب العين وقد تقدم ذكره وكان قد ولام شرطته وكان الزبيدي هذا من بطانة الحكم المستنصر ووجوه أصحابه

واستوزر أبا العلاء صاعد بن الحسن الربعي اللغوي البغدادي وله معه أخبار مستطرفة ولعلى سأورد طرفا منها فما بعد ان شاء الله تعالى وكان محبا للعلوم مؤثراً للأدب مفرطا في اكرام من ينسب الى شيء من ذلك ويفد عليه متوسلا به بحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته فيه ورد عليه الأندلس في أيام امارته أبو العلاء صاعد بن الحسر. الربعي المذكور آنفا فعظمت منزلته عنده ونال منه أموالا حمة وكان وروده عليه سنة ٣٨٠ أظن أصله من بلاد الموصل دخل بغداد فقرأ بها وكان عالما باللغة والآداب والأخبار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة فكه المجالسة ممتعا فأكرمه المنصور وأفرط فىالاحسان اليه والافضال عليه وكان مع ذلك محسناً لطريقة السؤال حاذقاً في استخراج الأموال طباً بلطائف الشكر أخبرني بعض مشايخ الأندلس باسـناد له ان أبا العلاء دخــل على المنصور أبي عامر يوماً في مجاس أُنسه وقد كان تقدم له أنَّ اتخِذ قميصاً من رقاع الخرائط التي كانت تصل اليه فيها الأموال منه فليسه محت ثيابه فلما خلا المجلس ووجد فرصة لما أراد تجرد وبقي في القميص المتخذ من الخر ائط فقال له ماهذا يا أبا العلاء فقال هـــذه الخرائط التي وصلت اليُّ فيها صــــلات مولانًا انخذها شعاراً وبكي واتبع ذلك من الشكر فصلا كان رواه فأعجب ذلك المنصور وقال له لك عنــدي من يد وكان كما قال وألُّف له أبو العلاء هذا كتبا فمنها كتابسهاه كتاب الفصوص على نحو كتاب النوادر لاً في على القالي واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق ان أبا العلاء دفعه حين كمل لغلام له حمله بين يديه وعبر النهر نهر قرطبة فخانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكتاب فقال في ذلك بعض الشعراء وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى المعروف بابن العريف بيتاً مطبوعاً يحضرة المنصور وهو

قدغاص فى البحركتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص فضحك المنصور والحاضرون فلم يرع ذلك صاعداً ولا هاله وقال مرتجلا مجيباً لابن العريف

عاد الى معدنه انما توجد في قعرالبحارالفصوص سهاد كتاب آخر على نحو كتاب الخزرجي أبي السري سهل بن أبي غالب سهاد كتاب الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة البنأنيف وكتاب آخر في معناه سهاه كتاب الجواس بن قطعل المذحجي مع ابنة عمه عفراء وهو كتاب مليح جداً انحرم أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد وكان المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب أعني الجواس حتى رتب له من يخرجه امامه كل ليه ويقال ان أبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لاحد ممن ولى الأمور بعده من ولده وادعى وجعاً لحقه في ساقه لم يزل يتوكأ منه على عصى ويعتذر به في التخلف عن الحضور والحدمة الى أن ذهبت على عصى ويعتذر به في التخلف عن الحضور والحدمة الى أن ذهبت اللك بن المنصور أي عامر همد بأبي عامر وهو الذي ولى بعد أبيه وأو لها اللك بن المنصور أي عامر محمد بن أبي عامر وهو الذي ولى بعد أبيه وأو لها اللك بن المنصور أي عامر عمد بن أبي عامر وهو الذي ولى بعد أبيه وأو لها اللك بن المنصور أي عامر عمد بن أبي عامر وهو الذي ولى بعد أبيه وأو لها اللك بن المنصور أبي عامر عمد بن أبي عامر وهو الذي ولى بعد أبيه وأو لها الله المناس ال

اليك حدوت ناجية الركاب محيلة أماني كالهضاب وبعت ملوك أهل الشرق طراً بواحدها وسيدها اللباب وفها يقول

ومما استحسن له قوله

حسبت المنعمين على البرايا فألفيت اسمه صدر الحساب وما قدمته إلا كأني أقدم تالياً أم الكتاب قال أبو عبد الله الحميدي أخبرني أبو محمد على بن الوزير أبي عمر أحمد ابن سعيد بن حزم أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المظفر في عيد الفطر سنة ٣٩٦ قال أبو محمد وهو أول يوم وصلت فيه الى حضرة المظفر ولما رآني أبو العلاء استحسنها وأصغى الهاكتبهالي بخطه وأنفذها اليَّ انتهى كلام الحميدي وكان أبوالعلاء كثيراً ماتستغرب له الألفاظ ويسئل عنها فيجيب بأسرع جواب على نحو مايحكي عن أبي عمر الزاهد المطرز غلام ثعلب ولولا انأبا العلاء كانكثير المزح لحمل على التصديق في كل مايأتي به من ذلك وقد ظهر صدقه في بعض ماقال فما يحكى عنه من هذا المعني آنه دخل على المنصور يوماً وفي يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه ميدمان بن يزيد يذكر فيه القلب والتزبيل وهذه عندهم أسهاء لمعاناة الأرض قبل الزرع فقال له أبا العلاء قال لبيك مولانا قال هل رأيت فما وقع اليك من الكتب كتاب القوالب والدوالب لميدمان بنيزيد قال أيوالله يامولانا رأيت ببغداد في نسخة لائي بكر بن دريد بخط كأ كرع النمل في جوانبها علامات الوضاع هكذا هكذا فقال لهأما تستجي أبا العلاء هذا كتاب عاملي ببلد كذا وكذاواسمه كذايذ كرفيه كذا (الذي تقدم ذكره) الكتاب ونسبته الى عاملي لا عنبرك فيعل يحلف له أنه ماكذب وأنه أمر وافق فقال لهالمنصور مرة أخري وقد قدم طبق فيه تمر ياأبا العلاء

ما التمركل في كلام العرب قال يقال تمركل الرجل تمركلا اذا التف في كسائه وله من هذا كثير ولكنه مع هذا كان عالماً قال أبو عبد الله الحميدي حدثني أبو مجمد على بن أحمد قال حدثني الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة عن أبي عبد الله العاصمي النحوي قال لما قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر جمعنا معه فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فهافاما رآه ابن أبي عامر كذلك قال دعوه هو من طبقتي في النحو أنا أناظره قال ثم سألنا صاعد فقال مامعني قول امرئ القيس

كَأَنْ دماء الهاديات بنحرة عصارة حناء بشيب مرجلً فقانا هذا واضح وانما وصف فرساً أشهب عقدت عليه الوحش فتطاير دمها على صدره فجاء هكذا فقال صاعد سبحان الله أنسيتم قوله قبل هذا

كميت يزل اللبد عن حال متنه كا زلت الصفواء بالمتنزل قال فبهتناكا نالم نقراً هذا البيت قط واضطررنا الى سؤاله عنه فقال انها عني أحد وجهين إما أنه يغشى صدره بالعرق وعرق الخيل أبيض فاء مع الدم كالشيب وإما شي كانت العرب تصنعه وهو انها كانت تسم باللبن الحار في صدور الخيل فيتمعط ذلك الشعر وينبت مكانه شعر أبيض فأيما عني من أحد هذين الوجهين فالوصف مستقيم قال أبوعبد الله وحدثنا أبو محمد على بن أحمد قال حدثني أبو الخيار مسعود ابن سلمان بن مفات الفقيه ان أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل الأدب في مجلس المنصور أبي عامر عن قول الشاخ بن ضرار

دب في مجلس المنصور ابي عامر عن قول الشماح بن صرار دار الفتاة التي كنا نقول لها ياظبية عطلا حسانة الجيد يدني الحمامة منها وهي لاهية من يانع المرد قنوان العناقيد

فقالوا هي الحمامــة تنزل على غصن الاراكة أو الكرمة فتنفله فتتمكن الظبية منه فترعاه فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال ان الحمامة في هـذا البيت هي المرأة وهي إسم من أسمامًا فأراد أن هذه الجارية المشبهة بالظبية الذا نظرت في المرأة أدنتالمرأة منها في المنظر شعرها الذي هوكة نوان العناقيد من يانع الكرم أو المرد فرأته ومن عجائب الدنيا التي لا يكاد يتفق مثلها أن صاعد بن الحسن اللغوي هذا أهدى الى المنصور أبي عامر ايلا وكتب معه بهذه الابيات

يا حزز كل مخوف وأمان كـل مشرد ومعز كـل مذلل جدواك إن تخصص به فلاً هله وتع بالاحسان كل مؤمل كالغيث طبق فاستوى في وبله شعث البلاد مع المراد المقبل وأشد وقعك بالضلال المشعل شروي علائك في مع مخول ركضأوأوغل فيمثار القصطل من ظفر أيامي ممنع معقلي في نعمة أهدى اليك بايل في حبله ليتاخ فيه تفاوءلي أسدى بها ذو منحة وتطول ارحاءر بعك بالسحاب المخضل

الله عونك ما أبرك بالهدى ما إنرأتعيني وعامك شاهد أندى بمقربة كسرحان الغضا مولايمؤ نسغربتي متخطفي عبد نشلت بضبعه وغرسته سميته غرسية وبعثته فائن قىلت فتلك أسنى نعمة محمتك غادية السرور وجللت

قَقضيَ الله في سابق عامــه ان غرســية بن شامجــه من ملوكِ الروم وكان امنع من النجم أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعب بالايل وسماه غوسية متفائلا باسره وهكذا فليكن الجــد للصاحب والمصحوب وكان أسر غرسية هذا في ربيع الآخر سنة ٣٨٥ خرج

أبو العلاء صاعد هذا من الاندلس أيام الفتن وقصد صقلية فمات بها، في قريب من سنة • 1 \$ فيم بلغني عن سن عالية ولم يزل المنصور أبو عام محمد بن أبي عامر طول أيام مملكته مواصلا لغزو الروم مفرطاا في ذلك لا يشغله عنه شيَّ وكان له مجلس في كل أسبوع يجتمع فيهأهل. العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقما بقرطبة وبالغ من افراط حبهالغزو أنه ربما خرج للمصلي يوم العيد فحدَّت له نية في ذلك فلا يرجع الي. قصره بل يخرج بعد انصرافه من المصلي كما هو من فوره الى الجهاد فتتبعه عسا كره وتلحق به أولا فأولا فلا يصل الى أوائل بلاد الروم. الا وقد لحقه كل من أراده مر · \_ العساكر غزا في أيام مملكته نيفا وخمسين غزوة ذكرها أبو مروان بن حيان كلها في كتابه الذي سمام ( بالمَا ثر العامرية ) واستقصاها كلها باوقاتهـا وذكر آثاره فيها وفتح فتوحا كثيرة ووصل الى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله وملاً الاندلس غنائم وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسائم\_م وفي. أيامه تغالى الناس بالأندلس فما يجهزون به بناتهــم من الثياب والحلي والدور وذلك لرخص اثمان بنات الروم فكان الناس يرغبون في بناتهم بما يجهزونهن به مما ذكرنا ولولا ذلك لم يتزوج أحـــد حرة بالغني انه نودي على ابنة عظم من عظماء الروم بقرطبة وكانت ذات جمال رائع فلم تساو أكثر من عشرين ديناراً عام ية وكان في أكثر زمانه لا يخل بأن يغزو غزوتين في السنة وكان كلا انصرف من قتال العدو اليسرادقه فيأمر بأن ينفض غبار ثيابه التي حضر فيها معمعة القتال وان يجمع ويحفظ به فلما حضرته المنية أمر بما اجتمع من ذلك ان ينثر على كفنه اذا وضع فىقبره وكانت وفاته بأقصي ثغور المسلمين بموضع يعرف بمدينة سالم مبطونا فصحت له الشهادة وتاريخ وفاته سنة ٣٩٣ فكانت مدة المارته نحواً من سبع وعشرين سنة وكان معافري النسب وأمه تميمية اسمها بريهة بنت يحيي ابن زكريا التميمي كان يعرف بابن برطل ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلي من قصيدة له

تلاقت عليه من تميم ويعرب شموس تلالافي العلا وبدور من الجميريين الذين أكفهم سحائبتهمي بالندي وبحور أبو عمر هذا من فحول شعراء الاندلس والجيدين منهم ذكره أبو منصور الثعالمي في كتاب اليتيمة وقال فيه القسطلي عندهم كأبى الطيب بصقع الشام هذا قول أبى منصور أو معناه وكنت أنا في أيام شبيتي مولعا بشعره كثير الدراسة له فلم يبق اليوم على خاطري منه شي أصلا بيتين هامما ارتجل في بعض مجالسه وها

أجدالكلاماذا نطقت فانما عقل الذي في لفظه المسموع كالمرء يختبر الاناء بصوته فيرى الصحيح به من المصدوع ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبي عامر هذا ابنه أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر وتلقب بالمظفر فيجري في الغزو والسياسة عن هشام المؤيد على سنن أبيه وكانت أيامه أعيادا في الحصب والامان دامت سبع سنين الى ان مات وسارت الفتن بعده ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده أخوه عبد الرحن وتلقب بالناصر فخلط وتسمى ولي العهد ولم يزل مضطرب الامور مدة أربعة أشهر الي أن قام عليه محمد بن هشام بن عبد الرحن الناصر لثمان عشرة ليلة خات من جمادي الآخر سنة ٣٩٩ غلع هشاما المؤيد وأسلمت الجيوش عبد الرحن بن محمد بن

أبي عامر فقتل وصلب وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار المقدم ذكره لما قام تلقب بالمهدي وبق الامر كذلك الي أن قتل \* محمد بن هشام ابن عبد الجبار ورد هشام المؤيد الي الامر وذلك يوم الاحد السابع من ذي الحجة سنة ٠٠٠ وبق كذلك وجيوش البربر تحاصره مع سايان بن الحكم بن سليان واتصل ذلك الي خمس خلون من شوال سنة ٣٠٠ فدخل البربر مع سليان قرطبة وأخلوها من أهلها حاشي المدينة وبعض الربض الشرقي وقتل هشام المؤيد بن الحكم المستنصر وكان كما ذكرنا في طول دولته متغلباً عايه لاينفذ له أمر وغلب عايه في هذا الحصار أعني حصار البربر واحد بعدواحد من العبيد بعد محمد أبن أبي عامم المنصور وولديه عبد الملك الظافر وعبد الرحن الناصر

### ﴿ وَلا يَهُ مُحمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي ﴾

ثم قام محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر على هشام بن الحكم في جمادي الآخرة كانقدم فحلعه وتسمي بالمهدى وكان يكني أبا الوليد أمه أمولد اسمها مزنة وكان له ولد اسمه عبيد الله وكان مولد المهدي في سنة ٣٦٦ وقتل وله من العمر سبع وثلاثون سنة ولم يزل واليا الى أن قام عليه يوم الحميس لحمس خلون من شوال سنة ٣٩٩ هشام بن سليان بن عبد الرحمن الناصر معالبر بر فحار به بقية يومه والليلة الآتية وصبيحة اليوم الثاني فقام عامة أهل قرطبة مع محمد المهدي فانهزم البربر وأسر هشام بن سليان فأتي به الى المهدى فضرب عنقه واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سليان بن الحكم بن سليان بن الحكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصر وهو ابن أخي هشام القائم المذكور فنهض بالبربر

الله النغر واستجاش النصاري وأي بهم الى باب قرطبة فبرز اليه جاعة أهل قرطبة فلم تكن الاساعة حق قتل من أهل قرطبة نيف وعشرون ألف رجل في جبل هنالك يعرف بجبل قنطش وهي الوقعة المشهورة ذهب فها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجدوالمؤذنين خلق كثير واستتر محمد بن هشام المهدي أياماً ثم لحق بطايطلة وكانت الثغور كلها مرب طرطوشة الى الاشبونة باقية على طاعت ودعوته واستجاش بالافرمج وأتى بهم الى قرطبة فبرز اليه سليمان بن الحكم مع البربر الي موضع يقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا يدعي دار البقر فأنهزم سليمان والبربر واستولي المهدي على قرطبة ثم خرج بعد أيام الى قتال جهور والبربر وكانوا قد عانوا بالجزيرة فالتقو بموضع يعرف بوادى أره فكانت الهزيمة على محمد بن هشام المهدى وانصرف الى قرطبة فو ثب عليه العبيد مع واضح الصقابي فقتلوه وردوا هشاماً المؤيد كما تقدم قبل فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام الى أن قتل \*عشرة أشهر من جلتها الستة الأشهر من جلتها الستة الأشهر ملى عقبه فلا عقب له

# ﴿ ولاية سليان بن الحكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصر المتلقب بالمستعين بالله ﴾

قام سليان بن الحكم يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ٣٩٩ وتاهب بالمستعين بالله ثم دخل قرطبة كما تقدم في ربيع الآخر سنة ٤٠٠ فتاهب حينئذ بالظافر بحول الله مضافا الي المستعين بالله ثم خرج عنها في شوال من السنة بعينها فلم يزل يجول بعساكر البربر معه في بلاد

الاندلس يفسد وينهب ويقفر المدائن والقري بالسيف والغارة لايبق البربر معه على صغير ولا كبير ولا امرأة الى أن دخل قرطبة في صدر شوال سنة ٤٠٣ وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن على ابن أبي طالب يسميان القاسم وعليا ابنا حمود بن ميمون بن احمد بن على بنعبيد الله بن عمر بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. ابن على بن أبي طالب رضي الله عنهم فجعلهم قائدين على الغاربة ثم ولي. أحدها سبتة وطنجة وهو علي الاصغر منهما وولي القاسم الجزيرة الخضرًاء وبين الموضعين المجاز المعروف بالزقاق وسعة البحر هنالك. أثنا عشر ميلا وقد ذكر فما قبل وافترق العبيد اذ دخل البربر مع سلمان قرطبة فملكوا مدنا عظيمة وتحصنوا فها فراسابهم على بن حمود المذكور وقد حدث له طمع في ولاية الاندلس فكتب الهم يذكر لهم أن هشام بن الحكماذ كان محاصراً بقرطبة كتب اليه يوليه عهده فاستجابوا له وبايعوه فزحف منسبتة الي مالقة وفيها عامر بنفتوح الفائقي مولى. فائق مولى الحكم المستنصر فاستجاب له وأدخله مالقة فتملكها على ابن حمود وأخرج عنها عام بن فتوح ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور العبيد الي قرطبة فخرج اليه محمد بن سلمان في عساكر البربر فأنهزم محمد بن سلمان ودخل قرطبة على ابن حمود وقتـــل سلمان بن. الحكم صبراً ضربعنقه بيده يومالاً حد لتسع بقين من الحرم سنة٧٠٤ وقتل أباه الحكم بن سلمان بن الناصر أيضاً في ذلك اليوم وهو شيخ كبيرله اثنتان وسبعون سنة وكانت مدة ولاية سلمان منذ دخل قرطمة الى ان قتل ثلاثة أعوام وثائة أشهر وأياما وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ماتقدم وكانت مدته منه في قام مع البربر الى ان قتل سيعة أعوام وثلثة أشهر وأياماً وانقطعت دولة بني أمية في هذا الوقت وذكرهم على المنابر في جميع أقطار الاندلس الى ان عادت بعد ذلك في الوقت الذي نذكره ان شاء الله تعالى وكانت ام سلمان هذا أم ولد اسمها طبية ومولده سنة ٢٠٥٤ ترك من الولد ولى عهده محمداً لم يعقب والوليد ومسلمة وكان سلمان أديباً شاعراً قال الحميدي أنشدني أبو محمد على ابن أحمد قال أنشدني فتي من ولد اسمعيل ابن اسحاق المنادي الشاعر كان يكتب لابي جعفر أحمد بن سعيد بن الدب قال أنشدني أمير المؤمنين سلمان الظافر لنفسه قال أبو محمد أبو جعفر قال أنشدنها قاسم بن محمد المرواني قال أنشدنها وليد ابن محمد الكاتب وأنشدنها قاسم بن محمد المرواني قال أنشدنها وليد ابن محمد الكاتب

السلمان الظافر أمير المؤمنين

وأهاب لحظ فواتر الاجفان منهاسوي الاعراض والهجران زهر الوجوه نواعم الابدان من فوق أغصان على كثبان حسناً وهذي أخت غصن البان فقضي بسلطان على سلطان في عز ملكي كالاسير العانى في عز ملكي كالاسير العانى وبنوالزمان وهن من عبدانى كلفا بهن فلست من مروان خطب القلى وحوادث السلوان عاش الهوى في غبطة وأمان

عباً بهاب الليث حد سناني وأقارع الاهوال لا مهيباً وتملكت نفسي ثلاث كالدما ككوا كبالظاماء لحن لناظر هذى الهلال وتلك بنت المشتري حاكمت فيهن السلو الى الصبي فأبحن من قلبي الحمى وثنيني ماضر اني عبدهن صبابة ال لم أطع فيهن سلطان الهوي واذا الكريم أحب أمن الفه واذا تجارى في الهوى أهل الهوى

وانما قصد المستعين بهذه الابيات معارضة الابيات التي عملها العباس بن الاحنف على لسان هرون الرشيد فنسبت اليه وهي

ملك الشالات الآنسات عناني وحلن من قاي بكل مكان مالى تطاوعـني الـبرية كلها وأطيعهن وهـن في عصياني ماذاك الأأن سلطان الهوى وبهقوير أعزمن ساطاني أبو محمد الذي يحدث عنه الحمدي هو أبو محمد على بن أحمد بن سعمد ابن حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزبد بن أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي قرئ عليَّ نسبه هذا بخطه على ظهر كتاب مر تصانيفه أصل أبائه الادنين من قرية من اقليم لبلة من غرب الاندلس سكن هو وابوه قرطبة وكان أبوه من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر. ووزراء ابنه المظفر بعده وكان ه، المدبر لدولتهما وكان ابنه ابومحمد الفقيه وزيرا لعبد ألرحن بن هشام بن عدد الجيار بن الناصر الملقب بالمستظهر بالله أخي المهدى المذكور أنفائم انه نبذالوزارة واضطرحها اختمارا وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن فنال من ذلك مالم ينل أحد قبله بالأندلس وكان على مذهب الأمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أقام على ذلك زمانا ثم انتقل الي القول بالظاهر وأفرط في ذلك حتى أربي على أبي سالمان داود الظاهري وغيره من أهل الظاهر وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه على مهمعه الذي يسلكه ومنذهمه الذي يتقلده وهو مذهب داود بن على بن خلف الاصهاني الظاهري ومن قال بقولهمن أهل الظاهر ونفاة القياس والتعليل بالغني عن غير واحد من علماء

الأندلس ان مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والاصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكثب الادب والرد على المخالفين له نحو من أربع مائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة وهذا شيُّ ما عامناه لاحد ممن كان في مدة الاسلام قبله الالاي جعفر محمد ابن جرير الطبرى فانه أكثر أهل الاسلام تصنيفافقدذ كرأبو محمدعبد الله بن محمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بالصلة وهو الذي وصل به تاريخ أي جعفر الطبري الكبير ان قوما من تلاميذ أي جعفر لخصوا أيام حياته منذ بانع الحلم الي أن توفي فيسنة ٣١٠ وهو ابن ست وثمانين سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار لكلا يوم أربع عشرة ورقة وهذا لايتهيأ لمخلوق الا بكريم عناية الباري تعالي وحسن تأييده له ولاً بي محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة فمن شعره

تولتكر الطرف واستخلفت حزنا نود لدیه انسالم نکن کنا وفات الذي كنا نقر به عينا وغم لما يرحى فعيشك لايهنا اذاحققته النفس لفظ بلامعنا

هل الدهر الاماعر فناوأدركنا فجائعــه تبقى ولذته تفنا اذا أمكنت فيه مسرة ساعة الى تبعات في المعاد وموقف حصانا على هم واثم وحسرة حنين لما ولي وشغل بما أتى كأن الذي كنا نسر بكونه

وله من قصيدة طويلة انا الشمس في جو العلوم منبرة ولوانني من جانب الشرق طالع

ولي نحوا كناف العراق صبابة

ولكن عيــى أن مطلعي الغرب لجد على ما ضاع من ذكري النهب ولاغروان يستوحش الكلف الصب

فحينئذ يبدو التأسف والكرب واطلب ماعنه تجيُّ به الكتب وان كساد العلم آفته القرب

وليس على من بالنبي ائتسي ذنب حفيظ عليهم ماعلى صادق عتب

فالدهر ليس على حال بمترك وتارة في ذري تاج على ملك

ولل أصبحت مرتحلا بشخص فروحي عندكم أبداً مقيم واكن أصبحت العاينة الكليم واكن أجود ما احفظ له بيتان قالهما في رجل نمام

انم من المرآة في كل ما درى واقطع بين الناس من قضب الهند كان النيايا والزمان تعاما تحيله في القطع بين ذوي الود وجيد بخطه انه ولد يوم الاربعاء بعيد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخريوم من شهر رمضان سنة ٣٨٤ توفي رحمه الله في ساخ شعبان من سنة ٤٥٦ وانما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وان كانت قاطعة للنسق من يحة عن بعض الغرض لانه أشهر عاماء الاندلس اليوم وأكثرهم ذكراً في مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء وذلك لخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعيلم الظاهر ولم يشتهر به قبله عندنا أحد ممن عامت وقد كثراً هل مذهبه واتباعه عندنا بالاندلس اليوم عندنا بالاندلس اليوم

فان ينزل الرحمن رحلى بيهم فكم قائل أغفاته وهو حاضر هنالك يدري ان للبعد قصة ومها في الاعتذار عن مدحه لنفسه ولكن لي في يوسف خير اسوة يقول وقال الحق والصدق انني ومن المختار له قوله

لا يشمتن حاسدي ان نكبة عرضت ذو الفضل كالتبر طورا تحت ميقعة ومن ذلك قوله

#### →﴿ ولاية على بن حمود الناصر ﴿ و

ثم ولي على بن حمود على ماتقدم وتسمي بالخلافة وتلقب بالناصر شمخالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ولقبوه بالمرتضى وزحفوا به الى أغر ناطة وهي من البلادالتي تغلب عليها البربر ثم ندموا على تقديمه لما رأوا من صرامته وحدة نفسه وخافوا من عواقب تمكنه وقدرته فانهز موا عنه ودسوا عليه من قتله غياة و خفى أمره و بقي على بن حمود بقرطبة مستمر الام عامين غير شهرين الى أن قتله صقالبة له في الحمام سنة مستمر الام عامين غير شهرين الى أن قتله صقالبة له في الحمام سنة عدد كان له من الولد يحيى وادريس

- ولاية القاسم بن حمود المأمون ك∞\_

ثم ولي بعده أخوه القاسم بن حمود وكان أسن منه بعشرة أعوام، وكان وادعاً أمن الناس معه وكان يذكر عنه انه تشيع ولكنه لميظهر فلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا وكذلك سائر من ولي منهم بالاندلس فبق القاسم كذلك الى شهر ربيع الاول سنة ٤١٦ فقام عليه ابن أخيه يحيي بن على بن حمود بمالقة فهرب القاسم عن قرطبة بلاقتال وصار بأشبيلية وزحف ابن أخيه المذكور من مالقة بالعساكر ودخل قرطبة بلاقتال وتسمى بالحلافة وتلقب بالمعتلى فبقي كذلك الى أن اجتمع قرطبة بلاقتال وتسمى بالحلافة وتلقب بالمعتلى فبقي كذلك الى أن اجتمع لقاسم أص واسمال البربر وزحف بهم الى قرطبة فدخلها سنة ١٠٤ وهرب يحيي بن على الى مالقة فبقي القاسم بقرطبة شهوراً واضطرب أمره وغلب بن أخيه يحي على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء وهي كانت معقل القاسم وبها كانت امرأته وذخائره وغلب ابن أخيه الثاني ادريس

ابن على صاحب سبتة على طنجة وهي كانتعدة القاسم ياجأوا الهاان وأي مايخافه بالانداس وقام عليه جماعة أهل قرطبة بالمدينة وغلقوا أبوابها دونه وحاصرهم نيفا وخمسين يوما وأقام الجمعة في مسجد خارج قرطبة يعرف بمسجد بن ابي عثمان أثر دباق الى اليوم ثم ان أهل قرطبة زحفوا الى البربر فانهزم البربر عن القاسم وخرجوا من الارباض كلها في شعبان سنة ١٤٤ ولحقت كل طائفة من البربر ببلد غلبت عليه وقصد القاسم أشييلية وبهاكان ابناه محمد والحسن فلما عرف أهل أشبيلية خروجه عن قرطبة ومجيئه الهم طردوا ابنيه ومنكان معهما من البربر وضبطوا والبلد وقدمواعلى أنفسهم ثلاثة من أكابر البلد أحدهم القاضي أبوالقاسم محمد بن اسمعيل ابن عباد اللخمي ومحمد بن يريم الألهاني ومحمد بن الحسن الزبيدي ومكثوا كذلك أياما مشتركين في سياسة البلد وتدبيره ثم استبد القاضي أبو القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد بالأمر والتدبير وصارالآخران من جملة الناس ولحق القاسم بشريش واجتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيي فزحفوا الى القاسم فتحصروه حتى صار في قبضه ابنأخيه وانفرد ابن أخيه يحيي بولاية البربر وبقي القاسم أسيرأ عنده وعند أخيه ادريس بعده الى ان مات ادريس فقتل القاسم خنقاً سنة ٤٣١ وحمل الى ابنه محمد ابن القاسم بالجزيرة فدفنه هناك فكانت ولاية القاسم منذ تسمي بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه ستة أعوامهم كان مقبوضاً عليهست عشرة سنة عندابني أخيه يحيي وادريس الى أن قتل كما ذكرنا في أول سنة ٤٣١ ومات وله ثمانون سنة وله من الولدمجمد والحسن أمهما أميرة بنت الحسن ين قنون بن ابراهيم بن محمد ا بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن

### →﴿ ولاية يحيي بن على المعتلى ﴿ و

المختلف في كنيته فقيل أبو القاسم وقيل أبو محمد وأمه لبونة بنت محمد ابن الحسن ابن القاسم المعروف بكنون بن ابر اهيم بن محمد بن القاسم بن ادريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وكان الحسن بن كنون من كبار ملوك الحسنيين وشجعانهم ومردتهم وطغاتهم المشهورين فتسمي يحيي بالخلافه بقرطبة سنة ١٤٤ كا ذكرنا في مرب عنها الى مالقة سنة ١٤٤ كا وصفنا ثم سعي قوم من المفسدين في رد دعوته الى قرطبة في سنة ١٦ فتم لهم الامل الا انه تأخر عن في رد دعوته الى قرطبة في سنة ١٦ فتم لهم الامل الا انه تأخر عن المحدود والقلاع والمدن وعظم أمره بقرمونة فصار محاصرا لاشبيلية الحصون والقلاع والمدن وعظم أمره بقرمونة فصار محاصرا لاشبيلية الحصون والقلاع والمدن وعظم أمره بقرمونة فصار محاصرا لاشبيلية المحدود قرمونة فلقيها وقد كمنوا له فلم يكن بأسرع من أن قتلوه وذلك يوم يقرب قرمونة فلقيها وقد كمنوا له فلم يكن بأسرع من أن قتلوه وذلك يوم وادريس لامي ولد

## - ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر ك∞-

ولما أنهز مالبرابر عن قرطبة مع أبي القاسم كما ذكرنا الفق رأي أهل قرطبة على رد الامر الي بني أمية فاختاروا منهم ثلاثة وهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر أخو المهدي المذكور أنفاً وسمحد بن عبد الرحمن بن هشام

ابن سامان القائم على المهدي بن الناصر ثم استقر الامر لعبد الرحمن ابن هشام بن عبد الجبار فبويع بالحلافة لثلاث عشرة ليلة خلت لرمضان سنة ٤١٤ وله اثنتان وعشرون سنة وتلقب بالمستظهر وكان مولده سنة ١٩٣ في ذي القعدة يكني أبا المطرف وأمه أم ولد اسمها غاية ثم قامعليه أبوعبد الرحمن محدبن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبد الرحمن الناصر مع طائفة من أراذل العوام فقتل عبدالرحمن ابن هشام وذلك لثلث بقين من ذي القعدة سنة ١٤ المالمؤرخة ولاعقب له وكان في غاية الادب والبلاغة والفهم ورقة النفس كذا قال أبو محمد على بن أحمد وكان خبيراً به لانه وزر له وقال الوزير أبو عامن أحمد بن عبد الملك بن شهيد كان المستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد وهو القائل في ابنة عمه

حمامة بيت العبشميين رفرفت فطرت اليها من سراتهم صقراً قلل الثريا أن تكون لها يداً ويرجوالصباح أن يكون لها يحراً واني لطعان اذا الخيل أقبلت جوانها حتى تري جونها شقراً ومكرم ضيفي حين ينزل ساحتى وجاعل وفري عند سائله وفراً

وهي طويلة قالها أيام خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سلمان المستعين. قال أبو عام وكان متهماً في أشعاره ورسائله حتى كتب أبياتاً ليعلى بن أبي زيد حين وقد عايمه ارتجالا فعجب أهل التمييز منه وأما أنافقد كنت بلوته وكان ورود يعلى فجأة ولم يبرح من مجلسه حتى ارتجلا الامان وانا والله اخاف ان يزل فأجاد وزاد هذا آخر كلام أبي عام

﴿ ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله ﴾

ولي محمد بن عبد الرحمن المذكور وله ثماث وأربعونَ سنة وأشهر

لان مولده في سنة ٣٦٦.وكنيته أبو عبـــد الرحمن أمه أم ولد اسمها حوراء وكان أبوه قد قتــله ابن أبي عامر في أوَّل دولة هشام المؤيد السعيه في القيام وطابه للأمر وكان محمد بن عبد الرحمن هــذا يلقب بالمستكنى بالله وكانت ولايته ســـتة أشهر وأيامأ وكان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير وزر له رجل حائك يعرف بأحمد بن خالد هو كان المدبر لأمره والمدير لدولته فقل في دولة يديرها حائك ولم يزل كذلك الى ان خلع وقتل وزيره المذكور في داره دخل عليه عوام أهل قرطبة نهاراً فتولوه بالحديد الي ان برد وخلعوا المستكفي بالله وأخرجوه عن قرطبة بعد ان أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل اليه طعام ولا شراب ثم نفوه كما ذكرنا فلحق بالثغور ورجع الأمر الي يحي بن على الفاطمي وانتهي المستكفى المذكور من الثغر الي قرية تعرف بشمنت بالقرب من مدينة سالم ومعه أحد قواده وهو عهد الرحمن بن محمد بن السائم من ولد سعيد بن المنهذرالقائد المشهور ايام عبد الرحمن الناصر فكره هذا القائد التمادي معه فاستدعى المستكفي غداءه فعمد القائد الي دجاجة فدهنها له بعصارة نبت يقال له البيش وهوكثير ببلاد الاندلس وخصوصاً بتلك الجهة فاما اكلها المستكفي مات مكانه فغسلهوكفنه وصلى عايه ودفنه فقبره هناك ولاعقب لهثم أقام يحيى بن على الفاطمي في الولاية نافذ الأمر الاانه لم يدخل قرطمة وانماكان مقمابة رمونة كما قدمنا الي انقتل في التاريخ الذي تقدم ذكره

﴿ وَلا يَهُ هَشَامُ المُعْتَدُ بِاللَّهُ ﴾

ولما انقطعت دعوة يحيي بن على الفاطمي عن قرطبة في التاريخ

الذي ذكرنا أجمع رأي أهل قرطبة على رد الامر الى بني أمية وكان عميدهم في ذلك والذي تولى معظمه وسعي في تمامه الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحي بنه عبد الغافر بنأي عبدة وقد كان ذهب كل من ينافس في الرياسة ويحب في الفتنة بقرطية فراسل جهور من كان معه على رأيه من أهل. النغور والتغلبين هنالك على الامور وداخلهم في هـــذا الامر فانفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر وهو أخو المرتضى المذكور آنفاً وكان هشام هذا مقيما بحصن يدعي البنت من الثغور عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن قاسم القائد المتغاب بها فبايعوه في شهر ربيع الاول سنة ١٨٤ وتلقب بالمُعتد بالله وكان مولده في سنة ٣٦٤ وكان أسن من أخيــه-المرتضى بأربعة أعوام وسنه يوم بويعله أربع وخسون سنة أمه أم ولد اسمها عاتب فبقي ينتقل في النغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع ودارت هنالك فتن عظيمة بمن الرؤساء المتغلمين واضطراب شديد الى أن اتفق أمرهم واجتمع رأيهم على ان يسير الى قرطبة قصبة الملك فسار اليها ودخامها في الثامن من ذي الحجة سنة ٢٠ فلم يقم بها الا يسيراً حتى قامت عايــه طائفة من الجنــد نخلع وجرت أمور يطول. شرحها من جماتها اخراج العتد بالله هذا من قصرههو وحشمه والنساء حاسرات عن أوجههن حافية أقدامهن الى أن أدخَلوا الجامع الاعظم. على هيئة السبايا فاقاموا هنالك أياما يتعطف علمهم بالطعام والشراب الى ان أخرجوا عن قرطبة ولحق هشام ومن معه بالثغور بعـــد اعتقالـــ بقرطبة فلم يزل يجول في الثغور الي أن لحق بابن هود المتغلب على

مدينة لاردة وسرقسطة وافراغة وطرطوشة وما والى تلك الجهات فاقام عنده هشام الى أن مات في سنة ٤٢٧ ولا عقب له فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالاندلس نسبه هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم و بخلعه انقطعت الدعوة لبني أمية و ذكرهم على المنابر بجميع أقطار الاندلس والعدوة الى الآن فهذا آخر ما انتهى الينا من أخبار بني أمية بالاندلس على شرط التاخايص

﴿ ذَكَرَ أَخْبَارُ الْانْدَلُسُ بِعَدَ انْتَقَالُ الدَّءُوةُ الْامُويَّةُ عَنْهَا ﴾ ومن ملكها من الملوك الى وقتنا هذا وهو سنة ٦٢١

ولما انقطعت دعوة بني أمية كما ذكرنا بالاندلس ولم يبق من عةبهم من يصلح للامارة ولا من تليق به الرياسة استولى على تدبير ملك قرطبة جهور بن محمد بن جهور ويكنى أبا الحزم وقد تقدم ذكر نسبه في ترجمة هشام المعتد وأبو الحزم هذا قديم الرياسة شريف البيت كان أباؤه و زراء الدولة الحكمية والعامرية وهو موصوف بالدهاء وبعد النهور وحصافة العقل وحسن التدبير ولم يدخل بن دهائه في الفتن الكائنة قبل ذلك كان يتصاون عنها ويظهر النزاهة والتدين والعفاف فلما خيلا له الجو وأصفر الفناء وأقفر النادي من الرؤساء وأمكنته الفرصة و ثب عليها فتولي أمرها واضطاع بحمايتها ولم ينتقل الى رتبة الامارة ظاهراً جريا على ما قدمنا من اظهار سنن العفاف بل دبرها تدبيراً لم يسبق اليه وذلك أنه جعل نفسه ممسكا للموضع الى أن يجيء

ممن يتفق الناس على امارته فيسلم اليه ذلك ورتب البوايين والحشم على تلك القصور على ماكانت عليه أيام الدولة ولم يحول عن دار دالمهاوجعل ما يرتفع من الاموال السلطانية بأيدى رحال ربهم لذلك وهوالمشرف علهم وصير أهل الاسواق جندا له وجعل ارزاقهمرؤس أموال تكون وبايديهم محصاة علمهم يأخذون ربحها ورؤس الاموال باقية محفوظة يؤخذون بها ويراعون في كل وقت كيف حفظهم لها وفرق السلاح عامهم وأمرهم بتفرقته في الدكاكين والبيوت حتى اذا دهمهم أمرفي ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه حيث كان من بيته أو دكانه وكان أبو الحزمهذا يشهد الجنائز ويعود المرضى جاريا على طريقةالصالحين وهو مع ذلك يدبر الامورتدبير الملوك المتغلبين وكان آمناوادعا وقرطسة في أيامه حرماً يأمن فيه كل خائف واستمر إمره على ذلك الي أن مات · في غرة صفر سنة 200 فكانت مدة تدبيره منذ استولى الى أن مات اربع عشرة سنة وأشهراً ثم ولي ما كان يتولي من أمر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد محد بن جهور فري في السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه غير مخل بشيُّ من ذلك الي ان مات أبو الوليد المذكور في سلخ شوال من سنة ٤٤٣ فغلب علمها بعد أمور جرت الامير الملقب والمامون ابن ذي النون صاحب طليطلة فدبرها مدة يسيرة الى أن مات وخلف فها بعده من البربر رجل يعرف بابن عكاشة أظن اسمه موسى فكان بها الي أن غابه علمها وأخرجه منها الامير الظافر بحول الله أبو القسم محمد بن عباد على ما يأتي بيانه أن شاء الله تعالي فهـــذا اخر اخبار قرطبة وكونها داراً للملك وبعد غلبة المعتمد عليها حصارت تسعاً لاشدامة

فصل وأما أحوال الحسنيين فانه لما قتل يحيي بن على كما ذكرنا السبع خلون من المحرم سنة ٤٢٧رجع أبو جعفر أحمد بن موسى المعروف بابن بقنة ونجا الخادم الصقاي وهما مديرا دولة الحسنيين فأتيا مالقة وهي دار مملكتهم فخاطبا أخاه ادريس بن على وكان بسبتة وكان يملك معها طنجة واستدعياه فآتي مالقة وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيي المقتول مكانه بسبتة ولم يبايعا واحداً من أبني يحيي وها إدريس وحسن لصغرهما فأجابهما الي ذلك ونهض مجامع حسن هذا الي سبتة وطنجة وكان حسن أصغر ابني يحيىولكنه اســـد هما رأيا وتلقب ادريس بالمتأيد فبقي كذلك الي ــنة ٣٠ أو ٣١ فتحركت فتنة وحدث للقاضي أبي القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد صاحب اشبيلية أمل في التغلب على تلك البلاد فأخرج ابنه اسمعيل في عسكر مع من أجابه من قبائل البربرونهض الي قرمونة فحاصرهام نهض الي حصن يدعي اشونة وحصن اخر يدعي استجة فاخذهما وكانا بيد محمد بن عبد الله رجل من قواد البربر من بني برزال فاستصرخ محمد بن عبد الله ادريس بن على الحسني وقبائل صنهاجة فامده صاحب صنهاجة بنفسه وأمده ادريس بعسكر يقوده ابن بقنة احمد بن موسى مدبر دولته فاجتمعوا مع محمد بن عبد الله ثم غلبت عامم هية اسمعيل بن محمد بن اسمعيل بن عباد قائد عسكر أبيه القاضي أبي القاسم فافترقوا وانصرف كل واحد منهم الي بلده فبالغ ذلك اسمعيل بن محمد فقوى أمله ونهض بعسكره قاصداً طريق صاحب صنهاجة وقدر صاحب صنهاجة انه سياحقه فوجه الي ان بقنة يسترجعه وأنما كان فارقه قبل ذلك بساعة فرجع اليه والتقت العساكر فماكان الاان تراءى الجمعان فولي عسكر ابن عباد منهزما

واسلموا اسمعيل فكان اول مقتول وحمل راسه الي أدريس تن علي. الحسني وقدكان ادريس استشعر بالهلاك فنزلءن مالفه اليجبل بباشتر وهو الذي قامفيه ابن حفصو فالمتقدم الذكر فتحصن بهوهو مريض مدنف فلم يعش الايومين ومات وتركمن الولد يحيى قتل بعده ومحمداً الملقب بالمهدى وحسنا المتاقب بالسامي وكان له ابن هو أكبر بنيه اسمه على مات في حياة أبيه وترك ابنا اسمه عبد الله أخرجه عمه ونفاه لماولي وقد كان يحيي بن علمه المذكور قبل قد اعتقل ابني عمه محمداً والحسن ابني القاسم بن حمود بالجزيرة وكان الموكل بهمارجلا من المغاربة يعرف بأبي الحجاج فيين. وصل اليه خبرقتل يحبي جمع من كان في الجزيرة من المغاربة والسودان وأخرج محمداً والحسن وقال هذان سيداكم فسارع أجمعهم الي الطاعة لهما لشدة ميل أبهما الى السودان قديماً وإيثاره لهم وانفرد محمد بالامر دون الحسن وملك الجزيرة الاأنه لم يتسم بالخلافة وبقي معــه أخوه. الحسن مدة الي أن حدث له رأي في النسك فابس الصوف وتبرأعن الدنيا وخرج الى الحج معأخته فاطمة بنت القاسم زوجة يحيى بن على المعتل فلما مات ادريس كم تقدم رام ابن بقنة احمد بن موسى ضبط الأم لولده يحيى بنادريس المعروف بحيين ثم لم يجسر على ذلك الجسر التام ومحير وتردد واا وصل خبر قتل اسمعيل بنعباد وموت ادريس ابن على " الي نجاالخادم الصقاي وكان بسبتة استخلف عايها من وثق. بهمن الصقالبة وركب البحر هو وحسن بن يحيي الى مالقة ليرتب الامر، له فلما وصلاالي مرسي مالقة خارت قوي ابن بقنة وهرب الي حصن كارش على ثمانية عشر ميلا من مالقةودخل حسن ونجا مالقة وأجتمع اليهما من بها من البرير فبايعوا حسن بن يحييا لخلافة وتسمى المستعلى

ثم خاطب ابن بقنة وآمنه فلما رجع اليه قبض عليه وقتله وقتل ابن عمه يحيي بن ادريس ورجع نجا الي سبتة وطنجة وترك مع الحسن رجيلا كان من التجار يعرف بالسطيني كان نجا كثيرالثقة به فبقي الأم كذلك نحو من عامين وكان الحسن بن يحيى متزوجا بابنة عمه ادريس فقيل انهه سمته أسفاعلي أخيها فلما مات احتاط الصطيفي على الامر واعتقل ادريس بن يحيي وكتب الى نجا بالحبر وكان حسن بن صغير عنـــد نجاً فتيل انه اغتاله أيضا فقتله فالله أعلم ولم يعتب حسن بن يحيي فاستخلف. مجاعلي سبتة وطنجة من وثق به من الصقالبة عند وصول الخبر اليه وركبالبحر الىمالةة فلماوصلاليها زادفي الاحتياط على ادريس بن يحيي وأكد اعتقاله وعزم على محو أمر الحسنيين جملة وأن يضبط تلك البلاد لنفسه فدعا البربر الذين كانوا جند البلد وكشف الام البهم علانية ووعدهم بالاحسان فلم يجدوا لساعدته بدأ فوافةو دفي الظاهر وعظم ذلك في أنفسهم باطناً ثم جمع عسكره ونهض الى الجزيرة ليستأصل محمد بن القاسم فحاربه أياما ثم أحس بفتورنيات الذين معــه فرأى أن يرجع الي مالقة فاذا حصل فيها نفي من يخاف غائلته منهـم واستصاح سائرهم واستدعي الصقالبة من حيث ماأمكنه ليقوي بهم على غيرهم وأحس البربر بهذا منه فاغتالوه في الطريق من قبل أن يصل الميمالقة فقتل وهو على دابته في مضيق صار فيه وقد تقدمه اليــه الذي أراد الفتك به و فو من كان معه من الصقالبة بأنفسهم ثم تقدم فارسان مر الذين غدروا به يركضان حتى وردا مالقة فدخلا وهما يقولان البشري البشرى فاما وصلا الىالسطيني وضعسيفهما عليه فقتلاه ثم وافيالعسكر فاستخرجوا ادريس بن يحيمن محبسه فقدموه وبايعو وبالحلافة وتسمي

بالعالى فظهرت منه أمور متناقضة منها أنه كان أرحم الناس قاباً كثسير الصدقات يتصدق كل يوم بخمسهائة وردكل مطرود عن وطنه اليه ورد عليهم ضياعهم وأملاكهم ولم يسمع بغياً فيأحد من الرعية وكان أديب اللقاء حسن المجلس يقول من الشعر الأبيات الحسان ومع هذا فكان لايصحب ولا يؤثر الأكل ساقط رذل ولا يحجب حرمه عنهم وكل من طلب منه حصناً من حصون بلاده ممن يجاوره من صنهاجةاًو بني يفرن أعطاه اياه وكتب اليه أمير صهاجة أن يسلم اليه وزيره ومدبر أمره وصاحب أبيه وجده موسى بن عفان السبق فلما أخبره بأن الصنهاحي كتب اليه يطلبه منه وانه لابد من تسليمهاليه قالله موسى بنعفان افعل ماتؤم ستجدني ان شاء الله من الصابرين فبعث به الى الصنه احي فقتله وكان قد أعتقل ابني عمه محمداً وحسناً ابني ادريس بن على في حسن ايرش فلمد رأى ثقته الذي في الحصن اضطراب أرائه خالف عليه وقدم ابن عمه محمد بن ادريس فلما بالغذلك السودان المرتبين في قد بة مالقه نادو ابدعوة ابن عمه محمد بن ادريس وراسلوه بالجيء اليهم وامتنعو ابالقصبة واجتمعت العامة ألي ادريس بن يحيي واستأذنوه في حرب القصبة والدفاع عنه ولو أذن لهمماثبت السودان فواق ناقة فأتى فقال لهم الزموامناز لكم ودعوني فتفرقوا عنه وجاء بن عمه فسلم عليه وبويع بالخلافة وتسمي بالمهدى وولى أخاه عهده وسماه السامي واعتقلي ابن عمه ادريس ابن يحيي في الحصن الذي كان هو معتقلافيه وظهرت من محمد بن ادريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربر وأشفقوا منهوراسلوا المرتب فيالحصن الذي فيه ادريس بن يحيي هذاواستمالوه فأجابهم وقام بدعوة ادريس وقد كان ادريس أول ولايته بعد قتل مجاكما تقدم قد ولي سبتة وطنجة رجايين

من برغواطة قبيلة من قبائل البربر من عبيد أبيه اسم أحدها رزقاللة والآخر سكات فلما خلع ادريس كما تقدم بقيا حافظين لمكانيهما فلم قام كما ذكرنا بدعوته صاحب حصن أيرش لم يظهر محمد مبالاة بذلك بل ثبت ثباتاً شديداً وكانت والدَّنه تشجعه وتقوي منتــه وتشرفعلى الحرب بنفسهافتحسن الى من أبلى فلما رأي البربر شدة عزمه وثباته فُتَّ ذلك في أعضادهم وتخلوا عن ادريس بن يحيي ورأوا أن يبعثوابه الي سبتة وطنجة الىالبرغو اطميين اللذين ذكرنا وقد كان ادريس جعل ابنه عندها فيحضانهما فاماوصل اليهما أظهر اتعظيمه ومخاطبته بالخلافة الا أنهما حجباه حجابا شديداً ولم يدعا أحداً من الناس يصل اليه فتلطف قوم من أكابر البربر حتى وصلوا اليه وقالوا له أن هذين العبدين قد غلباعليك وحالا بينك وبين أمرك فأذن لنا نكفيكهما فأبيثم أخبرهما بذلك فنفيا أولئكالقوم وأخرجا ادريس بنيحي وبعثا به اليالاندلس وتمسكا بولده لصغره الأأنهما في كل ذلك يخطبان لأدريس بالخلافة ثم ان محمد بن ادريس أنكر من أخيه الملقب بالسامي أمرا فنفاه اليالعدوة فصار فيجبال غمارة وهي بلاد تنقاد لهؤلاء الحسندين وأهلها يعظمونهم تعظيامفرطأثم انالبرابرة خاطبوامحمد بنالقاسم الكائن بالجزيرة الخضراء واجتمعوا اليهووعدوه بالنصر فاستفز والطمع وخرج اليهم فبايعوه بالخلافة وتسمي بالمهدى وصار الأمر في غاية الأخلوقة والفضيحة أربعة كالهم يتسمي بأمير المؤمنين في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها فأقاموا معه أياماثم افترقوا عنه الي بلادهم ورجع محمد خاسئأ الي الجزيرة ومات لايام فقيل أنهمات غماوترك نحوأ من ثمانية ذكور فتولى أمر الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم الأأنه لم يتسم بالحلافة وبقي

محمد بن ادريس بمالقة الي أن مات سنة ٥٤٥ وكان ادريس بن يحي المعروف بالعالىءندبني يفرن بتاكرونه فلماتوفي محمد بن ادريس بن يحيي ردت العامة ادريس العالى الى مالقة واستولي علمها وهو آخر مر ملكها من الحسنيين فلما مات أجمع البوبر رأيهم على نفي الحسنيين عن الأندلس الى العدوة والاستبداد بضبط ماكانوا يملكونه من البلاد ففعلوا ذلك وتم لهم ماأرادوا منه فكانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القري الي تاكرونة ومالقة وما والاها أيضاً الي حصن منكب واغرناطة وأعمالها في ملك البربر وملكوا معذلك بعض أعمال اشبيلية كحصن اشونة وقرمونةوشلبر ولم يزالو كذلك اليأن خرج من أيديهم مَمَا كَانُوا يُمْلَكُونُهُ مِنْ أَعْمَالُ اشْبِيلِيةُ الْعَيْضَدُ بِاللَّهُ أَبُو عَمْرُو عَبَادُ بن محمد ا إبن اسمعيل بن عباد اللخمي ثم أتم ابنه أبو القاسم المعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك وهذا آخر أخبار الحسنيين وما يتعلق بها حسب ماأورده أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي عليه عولت في أكثر ذلك ومن كتابه نقلت خلا مواضع سينت غاطه فيها أصلحتها جهد ماأقدر وعلى الله قصد السبيل وهو المسؤل في الهداية قولا وعملا

# ﴿ فصل يتضمن ذكر أحوال الاندلس بمد انقطاع الدعوة الاموية عنها على الاجمال لاعلى التفصيل ﴾

وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بني أمية فانأهاما تفرقوا ورقاً وتغلب في كل جهة منها متغلب وضبط كلمتغلب منهم ماتغلب عليه تقسموا ألقاب الحلافة فمنهم من تسمي بالمعتضد و بعضهم تسمي بالمأمون

وآخر تسمى بالمستعين والمقتدر والمعتصم والمعتمدوالموفق والمتوكل إلي غير خلك من الالقاباالخلافية وفي ذلك يقول أبوعلى الحسن بن رشيق عما يزهدنى فيأرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد القاب مملكة في غيرموضعها كالهريحكي انتفاخاصولة الاسد وأنا ذاكر ان شاء الله في هذا الفصل أسهاءهم والجهات التي تغلبوا عليها على نحو ماشرطت من الاجمال اذ لكل منهم أخبار وسير ووقائع لوبسطت القول فيهاخرجهذا التصنيفءن حد التلخيص الي حنز الاسهاب وأيضأ فالذي منعني عن استيفاء أخبارهم أو أخبار أكثرهم قلة ما محبني من الكتب واختلال معظم محفوظاتي فأولهم فىالربع الجنوبي رجل أسمه سلمان بن هود تلقب بالمؤتمن وتلقب ابنه بالمقتدر وتلقب ابن ابنه والمستعين كانوابنوهو دهؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الجنوبة طوشة وأعمالها وسرقسطة وأعمالها وأفراغة ولاردةوقلعة أيوبهذه اليومكلها بأيدى الافرنج يملكهاصاحب برشنونة لعنهاللهوهياالبلادالتي تسميأرغن حد هذا الاسم آخر مملكة البرشنوني مما يلي بلاد أفرنسة وتجاور بني هود هؤلاء رجُل آخر اسمه عبد الملك بن عبد الغزيز يكني أبا مروان قديم الرياسة هو أحق ملوك الاندلس بالتقدم لشرف بيته لاأعلم له لقباً كان يملك بلنسيةوأعمالها وكان يلي النغر رجل آخر يقال له أبومروان البن وزين كان يملك الي أول أعمال طليطلة وكان الذي يملك طليطلة وأعمالها الأمير أبو الحسن يحيي بن اسمعيل بن عبد الرحمن بن اسمعيل ابن عامر بن مطرف بن موسي بن ذي النون وأبو الحسن هذا أقدم ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيتاً وأحقهم بالتقدم تلقب بالمأمون كان أبوه أسمعيل هو الذي تغلب على طليطلة من قبل واستبد بملكها أول

الفتنة ولم يزل أبو الحسن هذا يملك طليطلة وأعمالها كماذكرنا الى أن. أخرجه عنهاالادفنش لعنهالله واستولى عليهأالنصاري فيشهور سنة٧٧٠ فهي قاعدة ملك النصاريالي وقتنا هذا وكان يملك قرطبة وأعمالها الي أول الثغر جهور بن محمد بن جهور المتقدم ذكر. ونسبه الى أن غلبه عليها صاحب طليطلة اسمعيل ابن ذي النون والد أي الحسن المذكور آنفا وكان يملك أشبيلية وأعمالهاالقاضي أبو القاسم عجمد بن اسمعيل بن عباد اللخمي تغلب عليها بعد أن أخرج عنهاالقاسم بن حمود وأبنيه محمدا والحسن على ماسيأتي الايماء اليه ان شاء الله عز وجل وكان يملك مالقة والجزيرة واغرناطة وما والي ذلك البربر بنو برزال الصنهاجيون على ما قدمناه وتغلب على المرية وأعمالها زهير العامري الخادم ثم ملكها بعده خيران العامري أيضا الخادم ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحيي محمد ابن معن بن صادح المتلقب بالمعتصم فلم يزل فيها الى أن أخرجه عنها يوسف بن تاشفين اللمتوني في شهورسنة ٤٨٤ وكان علك دانية وأعمالها؛ مجاهد العامري أصله رومي مولي لابي عامر محمد بن أبي عامر ثم ملكها بعده ابنه على بن مجاهد و تلقب بالموفق لأأعلم في المتغلبين على جهات الاندلس أصول منه نفسا ولا أطهر عرضا ولاأبقي ساحة كان لايشرب الحمر ولا يقرب من يشربها وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرما لاهابا توفي قبل فتنة المرابطين بيسير لا أتحقق تاريخ وفاته وكان يملك الثغر الذي من الجهة الشمالية من الاندلس وبعض المدن المجاورة للبحر الاعظم ابن الافطس المتلقب بالمظفر ذهب عني اسمه ثم كان له ابن اسمه عمر يكني أبا محمد تلقب بالمتوكل على الله كان يملك بطايوس وأعمالها ويابرة وشنترين والأشبونة كانالظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب

خاصة من النحو واللغة والشعر ونوادر الاخبار وعبون التاريخ انخب مما جتمع لهمن ذلك كتابا كبيراً ترجمه باسمه على نحو الاختيارات للروحي وعبون الاخبار لأبي محمد بن قتيبة حاء هذا الكتاب في محو من عشرة أجزاء ضخمة وقفت على أكثره ترحمته المظفري وكانلابنه المتوكل قدم راسخة فيصناعة النظم والنثر معشجاعة مفرطة وفروسية المة وكان لايغت الغزو ولا يشغله عنه شيَّ واتصلت مملكته الى أن قتله المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين وقتلوا ولديه الفضل والعماس. صرباً ضربوا أعناقهم في غرة سنة ٤٨٥ وكانت أيام بني الظفر بمغرب الاندلس أعياداً ومواسم وكانوا ملجاً لأهل الآداب خلدت فهم ولهم قصائد شادت ما ثرهم وأبقت على غابر الدهم حميد ذكرهم وفهم يقول الوزير الكاتب الابرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد الجيد بن عبدون من أهل مدينة يابرة قصدته الغرا ، لابل عقباته العذرا ، التي أزرت على الشعر وزادت على السحر ، وفعات في الألباب فعل الحر . فحلت عن أن تساما • وأنفت من أن تضاها • فقل لها النظير • وكثر الها المشهر • وتساوي في تفضيلها وتقديمها بأقل وجرير • فلله هي من عقبلة خدر قربت بسهولها حتى أطمعت وبعدت حتى عزت فامتنعت ٠ اوردتها في هــذا المصنف وان كان فها طول مخرج عن الحد الذي وسمته • مخل بالتاخيص الذي شرطته لصحة مبانها • ورشاقة ألفاظها وجودة معانها • سلك فها أبو محمد رحمه الله طريقة لم يسبق الها • وورد شريعة لم ﴿ إَحْمُ عَامِهَا • فَلَدَلَكُ قُلْمُمَّامًا لَا بَلُ عَدْمُ • وعن نظيرِهَا هَا تُوهُم وَلا علم وهي

فما السكاء على الأشماح والصور الدهر يفجع بعد العين بالأثو

عن نومة بين ناباللث والظفر والبيض والسو دمثل البيض والسمر يدالضراب وبين الصارم الذكر فما صناعة عينها سوي السهر مر٠ ِ الليالي وخانتها يد الغير منا جراحوان زاغت عن النظر كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر لمبق منهاوسل ذكر الدمن خبر وكان عضباً على الأملاكذا أثر ولم تدع لبني يونان من أثر عاد وجرهم منها ناقص المرار ولاأجارت ذوى الغايات من مضر ها التق رائح منهم بمبتكر مهايلا بين سمع الأرض والبصر ولا ثنت أسداً عن ربها حجر عسأ وغضت بني بدر على النهر يد ابنه أحمر العينين والشعر بنزدجرد الحي مرو فلم يحر عنهسوي الفرس جمع الترك والخزر ذي حاجب عنه سعداً في أبنة الغير قاب بدر عن فيه الى سقر من غمله حمزة الظلام للجزر

أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة فالدهر حرب وأنأبدي مسالمة ولاهوادة بين الرأس تأخذه فلا تغر نك من دنياك نومتها ما للسالي أقال الله عثرتنا في كل حين لها في كل حارحة تسر بالشيء لكن كي تغــر به كم دولة ولت بالنصر خدمتها هوت بداراً وقات غربقاتله واسترجعتمن بني ساسانماوهست وألحقت أختها طسها وعاد على وما أقالت ذوي الهيآت من يمن ومزقت سيأ في كل قاصية وأنفذت في كلب حكمها ورمت ولم ترد على الضال المحتلة ودوخت آل ذبيان وأخوتهم وألحقت بعدى بالعراق على وأهلكت أبرويزا بابنه ورمت وباغت يزدجر دالصين واختزلت ولم ترد مواضي رسـتم وقنا يوم القالب بنو بدر فنوا وسعى وهز قت جعفر أ بالسض واختلست

وألصقت طلحة الفياض بالعفر الى الزبير ولم تستجي من عمر ولم تزوده الاالضيح فيالغمر وأمكنت من حسين راحتي شمر فدت علياً بمن شاءت من البشر أتت بمعضلة الألياب والفكر وبعضناسا كتلميؤتمن حصر يبؤ بشسع له قد طاح او ظفر ولم ترد الردى عنـــه قنا زفر كانت بها مهجة المختار في وزر راعت عيادته بالبت والحجر واستوسقت لأبي الذبان ذي البخر ليس اللطم لها عمرو بمنتصر علمه وجداً قلوب الآي والسور تسق الخلافة بمن الكأس والوتر وأحمد قطرته نفحة القطر عن رأس مروان أو أشياعه الفجر دم بفنح لآل المصطفى هدر والشيخ يحيى ريق الصارم الذكر لجعفر بابنه والاعبد الغدر عيا تأكر للمعتز من مرو وأشرقت بقذاهاكل مقتمدر

وأشرفت بخيب فوق فارعة وخضبت شيبء ثمان دماو خطت ولا رعت لأبي اليقظان صحبته وأجزرت سنم أشقاها أباحسن وليتها اذ فيدت عمراً بخارجة وفيابن هندوفي ابن المصطفى حسن فعضنا قائل ماغتاله أحد وأردت ابن زياد بالحسين فلم وعممت بالظي فودي أيي أنس وأنزلت مصعبا من رأس شاهقة ولم تراقب مكان ابن الزبيرولا وأعمات في لطم الجن حيلتها ولم تدع لأبي الذبان قاضيه بوأحرقت شلو زيدبعد مااحترقت وأظفرت بالواسد بن البزيد ولم حيابة حب زمان أتيح لها ولم تعد قطب السفاح نابية وأسبلت دمعة الروح الأمين على وأشرقت جعنر اوالفضل ينظره وأخفرت فيالأمين العهدوا نتدبت وما وفت بعهود المتسمين ولأ وأوثقت في عراها كل معتمد

وأسلمت كل منصور ومنتصر بذيل زباء لم تنفر من الذعر مراحل والوري منها على سفر عمله ليلة في غابر العمر من للاسنة يهديها الى النغر أطراف ألسنها بالعي والحصر فأغجب بذاك ومامنهاسوي الذكر من للسماحة أو للنفع والضرر أو تمع حادثة تعبي على القدر وحسرة الدين والدنياعلى عمر تعزى اليهم سماحا لا الى المطر وأخبرولوعززافي الحوت بالقمر وكل ماطار من نسر ولم يطر عني مضي الدهر لمير بع ولم يحر قلوبنا وعيون الأنجم الزهر على دعائم من عز ومن ظفر فلم يرد أحــد منها على كدر عنها استطارت بمن فيها ولم تقر هذى الخليقة ياألله في سدر منه باحلام عاد في خطى الحضر منهم بأسد سراة في الوغي صبر

وروعت كل مأمون ومؤتمن وأعثرت آل عباد لعا لهم بنى المظفر والأيام لانزلت سحقا ليومكم يوما ولاحملت من الأسرة أو من الأعنة أو من للظي وعو الى الخط قدعقدت وطرقت بالمنايا السود بيضهم من للبراعة أو من للبراعة أو أو دفع كارثة أو ردع رادفة ويبالسماح وويبالبأس لوسلما سقت ثري الفضل والعباس هامية ثلاثة ما رأي السعدان مثامم ثلاثة ماارتقي النسران حيث رقوا ثَرْنَةً كَذُواتِ الدهر منذ نأوا ومن من كلشيء فيه أطيبه أبن الجلال الذيغضت مهابته أين الاباء الذيأرسولقواعده أين الوفاء الذي أصفو شرائعه كانوا رواسيأرض اللة منذمضوا كانوا مصابحها فمذ خبوا عثرت كانواشيمي الدهر فاستهوتهم خدع ويل امهمن طلوب الثارمدركه

ولم يكن لياما يفضي الى سحر وأخفت ألسن الآثار والسبر ولم بكن وردهايدعو الىصدر سلام مرتق للاجر منتظر والدهر ذوعقب شتى وذو غبر على الحسان حصى الماقوت والدرر سمارة في أقاصي الارض قاطعة شقاشقاه ذرت في البدو والحضر

من لى ولامن بهم أن أظامت نوب من لي ولامن بهم أن عطالت سأن من لي ولامن بهم انطبقت محن على الفضائل الاالصر بعدهم يرجو عسى وله في أختها أمل قرطت آذان من فيها بفاضحة مطاعة الأمر في الألباب قاضية من السامع مالم يقض من وطر

، وكان أبو محمد هذا كتب للمتوكل على الله ونمت حاله معه وهو أحد كتاب المغرب وممن جمع منهم فضياتي الكتابة والشغر على أنه مقل . من النظم لم يثبت له منه الا يسير بالنسبة الى غزارة آدابه وساهة قدره وسيمر من مختار رسائله في موضعه من هــذا الكـتاب ما يدل على ما . وصفناه به حكى عن نفسه رحمه الله أنه كان بين يدى مؤدبه وسنهاذ ذاك ثلاث عشرة سنة فعن للمؤدب أن قال

- \* الشغر خطة خسف \* وجعل يردد هذا القول قال الوزير أبو محمد رحمه الله فكتبت في لوحي مجبزاً له \* لكل طالب عرف \* تم خطر کی بدت نان و ه و

للشيخ عينة عيب وللفتي ظرف ظرف قال فنظر إلى المؤدب وقال ياعيد الجيدماالذي تكتب فاريته اللوح فلما ر أه لطمني وعرك أذني وقال لا تشتغل بهذا وكتب البثين عنده ومِن غزارة حفظه رحمه الله ما حدث الوزير الاجل أبو بكر محمد بن .وزير أي مروان عبد الملكِ بن أبي العلاء زهر بن عبد الملكِ بن زهر

وكان أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية نيف على الثمانين قال بينا أنا قاعد فی دهایز دارنا وعندی رجل ناسخ أمرته أن یکتب لی کتاب الاغاني فجاء الناسخ بالكراريس التي كتبها فقلت له أين الاصل الذي كتبت منه لأقابل معك به قال ما أتيت به معى فينا أنا معه في ذلك. ان دخل الدهايز علينا رجل بذ الهيئة عالمه ثبياب غالمظة أكثرها صوف وعلى رأسه عمامة قد لأنها من غير أنقان لها فحسبته لمـــا رأيته من بعض أهل البادية فسلم وقعد وقال لي يابني استأذن لي على الوزير أي مروان فقلت له هو نائم هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف حملى على ذلك نزوة الصي وما رأيت من خشونة ميئة الرجــل ثم سكت عنى ساعة وقال ماهذا الكتاب الذي بأيديكما فقلت له ما سؤلك عنه فقال أحب أن أعرف اسمه فاني كنت أعرف أسهاء الكتب فقات. هو كتاب الاغاني فقال الى أين بانم الكاتب منه قات بانم موضع كذا وجعلت أكدث معه على طريق السخرية به والضحك على قالبه فقال. وما لكانبك لا يكتب قات طابت منه الإصلالذي يكتب منه لا عارض. به هذه الاوراق فرال لم أحيء به معي فقال يابني خذكراريسك وعارض. قلت بما ذا وأين الاصل قال كنت احفظ هذا الكتاب في مدة صباي. قال فتبسمت من قوله فلما رأى تبسمي قال با بني أمسك علي قال فأمسك عليه وجعل يقرأ فوالله ان أخطأ واواً ولا فاء قرأ هكذا نحواً من. كراسين ثم أخذت له في وسط السفر وآخره فرأيت حفظه في ذلك. كله سواء فاشتد عجبي وقمت مسرعا حتى دخلت على أبي فأخبرته بالخبر ووصفت له الرجل فقام كما هو من فوره وكان ملتفا برداء ليس عليه. قميص وخرج حاسر الرأس حافى القدمين لا يرفق على نفسه وانا بين

يديه وهو يوسعني لوما حتى ترأمي على الرجــــل وعانقه وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول يا مولاى أعذرنى فوالله ما أعلمني هذا الخلف الا الساعة وجعل يسبني والرجل يخفض عايه ويقول ماعرفني وأبى يقول هبه ما عرفك فما عذره في حسن الادب ثم أدخلهالدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدثًا طويلا ثم خرج الرجــل وأبي بين يديه حافياً حتى. بانغ الباب وأمر بدابتهالتي يركبها فأسرجت وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع اليه أبدأ فللما أنفصل قلت لابي من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم قال لي اسكت ويحك هذا أديب الاندلس وامامها وسيدها في علم الآداب هذا أبو محمد عبد المجيد بن عبــدون أيسر محفوظاته كتاب الاغاني وما حفظه في ذكاء خاطره وجودة قريحته سمعت هذه الحكاية من أبي بكر بن زهر رحمهالله حين دخلت عليه وقد وفد عن مراكش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف في شهور سنة ٥٩٥ وأنشدني الوزير أبو بكر المذكور في هذا الناريخ لنفسه بعد أن سألني عن اسمي وعن نسبي فتسميت وانتسبت وتسمى لى هو رحمه الله وانتسب من غير استدعاء تواضعاً منه وشرف نفس. وتهذين خلق قدس آللة روحه وسامحه

لاح المشيب على رأسي فقلت له الشيب والعيب لا والله ما اجتمعه يا ساقي الكاس لا تعدل الي ّبها فقد هجرت الحميا والحميم معلا وألحميم معلا وأنشدني رحمه الله وقال احفظ عني

انى نظرت الى المرأة اذ جليت فأنكرت مقلتاى كلى رأتا رأيت فيها شييخا لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتاً هذا ما أنشدني لنفسه بلفظه رحمه الله وله شعر كثير أجاد في أكثره وأما الموشحات خاصة فهو الامام القدم فيها وطريقته هي الغاية القصوى التي يجري كل من بعده اليها هو آخر المجيدين في صناعتها ولولا أن العادة لم تجر بايراد الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقي على خاطري من ذلك

ثم رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأندلس فهؤلاء الرؤساء الذين ذ كرنًا أسماء هم هم الذين ملكوا الاندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها واستبدكل رئيس منهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات وانقطعت الدعوة للخلافة وذكر اسمها على المنابر فلم يذكر خليفة أموي ولا هاشمي بقطر من أقطار الأندلس خلا أيام يسيرة دعي فها لهشام المؤيد ابن الحكم المستنصر بمدينة اشبيلية وأعمالها حسب ما اقتضته الحيلة وأضطر اليه التدبير ثم انقطع ذلك حسب ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى فاشهرت حال ملوك الأنداس بعد الفتية حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قتــل دارا بن دارا ولم يزالوا كذلك وأحوال الاندلس تضعف وثغورها نختــل ومجاوروها من الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم الي أن جمع الله الكلمة ورأب الصدعونظم الشمل وحسم الخلاف وأعن الدين وأعلى كلة الاسلام وقطع طمع العدو بمين نقسة أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب يوسف بن باشفين اللمتوني رحماللة ، ثم استمر على ذلك ابنه على وأعادا الى الاندلس معهود أمنها وسالف نضارة عيشها فكانت الأندلس في أيامهما حرما آمناً وأول دعاء دعي الخلافة العباسية أبقاها الله على منابر الاندلس في أيامهما ولم تزل الدعوة العباسية وذ كرخلفائها على منابر الاندلس والمغرب الي أن انقطعت بقيام ابن تُومِ ت مع المصامدة في الاد السوس على ما يأتي سانه ان شاءالله عز وجل

( فصل ) واذ ذكرنا أحوال ملوك الاندلس المتغلبين علمها بعد الفتنة على ما شرطنا من الاحمال فانرجع الي ذكر مماكة اشبياية خصوصا من جزيرة الاندلس وذكر من ملكها فبذلك يتصل نسق الاخبارعما تريده ويتطرق لنا القول فما نقصده لان ملك اشبيلية هو كان السبب في دخول يوسف بن تاشفين مع المرابطين الاندلس على ما سيد كر ان شاء الله تعالى فنقول أما أحو ال اشبياية فانها كانت في طاعة الفاطميين أعنى على بن جمود والقاسم بن حمود ويحيي بن على بن حمود أيام كان الأم دائراً بينهم على ماتقدم ذكره فلما وحف يحيي بن على بالبرابو الى قرطبة وهرب القاسم بن حمود منها وقصد اشبياية وقد كان ابناه مجمد والحسن متيمين بها أجمع أم أهل أشاياية واتفق رأيهم على اخراج محمد والحسن عنها قبل وصول القاسم أبيهما فاخرجوهما وجاء القاسم فمنعود دخول البلد أيضأ والفتواعلى تقديم رجل منهم يرجع اليه أمرهم وتجتمع به كلتهم فتوارداختيارهم بعدمحض الراي وتنةيح التدبيرعلي القاضي أي القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد اللخمي الكانوا يعلمونه من حضافة عقله وسعة صدره وعلوهمته وحسن تدبيره فعرضو اعليه مارأوه من ذلك فتهيب الاستبداد وخافعاقبة الانفراد أولا وأبي ذلك الاعلى ان يختاروا له من انفســهم رجالا سماهم لهم يكونوا له اعواناً ووزراء وشركاءلا يقطع ام أدونهم ولايحدث حدثا الابمشورتهم وهؤلاء المسمون هم الوزير ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ومحمد بن يريم الالهاني وأبو الاصبغ عيسي بن حجاج الحضرمي وأبو محمد عبد الله بن على الهوزني في رجال آخرين ذهبت عني أسماؤهم الا أني أعرف قبائلهم وبيوتهم فَقِـعَلُوا ذَلِكُ وَأَجَابُوهُ إِلَى مَاأُرَادُ وَلَمْ يَزُلُ يُدْبُرُ أَمْنُ أَشْمَامَةً وَهُوَّ لَاء

المذكورون وزراؤه وكان له من الولد اسمعيل وهو الأكبر يكنى أبا الوليد وعباد يكنى أباعمرو فأمااسمعيل فحرج الى لقاء البربر بعدأن حدث لأبيه أمل في التغلب على ماكان البربر يملكونه من الحصون القريبة من أشبيلية يعسكر من جند اشبيلية فالتتي هو وصاحب صنهاجة فأسامت اسمعيل عساكره وكان اول قتيل وقطع راسه وسير به الى مالقة الى ادريش بن على الفاطمي كما تقدم وبتي الأمر كذلك والقاضي ابوالقاسم يدبر الأمور أحسن تدبير وكان صالحاً مصاحاً الى أن مات في شهور سنة ٢٩٨ يدبر الأمور أحسن تدبير وكان صالحاً مصاحاً الى أن مات في شهور سنة ٢٩٨

#### ولاية المعتضد بالله العبادى

ثم ولي ماكان إليه بعده من أمور اشبياية وأعمالها ابنه أبو عمرو عباد ابن محمد بن اسمعيل بن عباد فجري على سنن أبيه في ايثار الاصلاح وحسن التدبير وبسط العدل مدة يسيرة ثم بدا له أن يستبد بالا موروحده وكان شهماً صارماً حديدالقلب شجاع النفس بعيد الهمة ذادهاء وواتته مع هذا المقادير فلم يزل يعمل في قطع هؤلاء الوزاء واحداً واحداً فنهم من قتله صبراً ومنهم من نفاه عن البلاد ومنهم من أماته خمولا وفقراً الى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر وتلقب بالمعتضد بالله وقيل انه ادعي أنه وقع اليه هشام المؤيد بالله ابن الحكم المستنصر بالله وكان الذي حمله على تدبير هذه الحيلة مارآه من اضطراب أهل اشبيلية وخاف قيام العامة عليه لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بني أمية بقرطبة قيام العامة عليه لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بني أمية بقرطبة آنهم يطلبون من أولاد بني أمية من يقيمونه فادّعي ما ادعاه من ذلك وذكر أن هشاماً عنده بقصره وشهد له خواص من حشمه وأنه في

صورة الحاجبله والمنفذ لأموردوأمر بالدعاء لهعلى المنابر فاستمر ذلك من أمره سنين الي أن أطهر موتهونعاه اليرعيته فيسنة ٤٥٥ واستظهر بعهد عهده له هشام المذكور فمازعم وانه الامير بعده على جميع جزيرة الأندلس ولم يزل المعتضد هذا يدوخ الممالك وتدينله الملوك من جميع أقطار الأندلس وكانقدانخذ خشبأ فيساحة قصره جللها برؤس الملوك والرؤساء عوضاً عن الاشجار ألتي تكمون فيالقصوروكان يقول في مثل هــذا البستان فليتنزه وحملة أمر هــذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قاب وحدة نفس كانوا يشهونه بأبي جعنر المنصور من ملوك بني العباس كان قد استوي في مخانيه ومهابته القريب والبعيد لا سما منذ قتل ابنه وأكبر ولده المرشح لولاية عهده/ صبراً وكان سبب ذلك ان ولده المذكور وكاناسمه اسمعيل كان يبانمه عنسه أخبار مضمونها استطالة حياته وتمني وفاته فيتغاضي المقضد ويتفافل تفافل الوالد الى أن أدى ذلك التفافل الى ان سكر اسمعيل المذكور ليلة وتسور سور القصر الذي فيه أبوه في عبدا، وأراذل معه ورآم الفتك بابيه فانتبهالبوابون والحرس فهرب أصحاب اسمعيل واخذ بعضهم فأقر وأخبر بالكائنة على وجهها وقيل ان اسمعيل لم يكن معهم وأنما بعثهم على ذلك وجعل لمن قتل أباه المعتضد جعلا سينا فالله أتالم فقبض المعتضد على أبنه اسمعيل هذا واستصغى أمواله وضرب عنقه فلم يبق أحد من خاصته آلا هابه من حينئذ وبانهني أنه قتل رجلاأعمي بمكة كان يدعو عليه بهاكان هذا الرجل من بادية أشبياية كان المعتضد قد وضع يده على بعضمال لهذا الرجل الأعمى وذهب باقي ماله حتى افتقر ورحل الى مكة فلم يزل يدعو على المعتضد بها الى أن باغه عنه

ذاك فاستدعى بعض من يريد الحج وناوله حقا فيه دنانير مطاية بالسم وقال لاَنفتح هذا حتى تدفعه الى فلان الاعمي بمكة وسلم عليه عنا فاتفق أن سلم الرجل ومعه الحق فيمن وصل مكة لتى الأعمى ودفع اليه الحق وقال هذا من عند المعتضد فأنكر ذلك الأعمي وقال كين يظامني بأشبيلية ويتصدق على بالحجاز فلم يزل الرجل يخفضه الي أن سكن وأخذ الحق فكان أول شئ فعله ان فتح الحق وعمـــد الى دينار من تَاكَ الدَّانِيرِ فُوضَعِهِ فِي هُمْ وَجَعَلِ يَقَلُّكِ سَائَرُهَا بَيْدُهُ الْيُ أَنْ يُمْكُنُّ مِنْهُ السم فما جاء الليل حتى مات فاعجب لرجل بقاصية المغرب يعتني بقتل وجل بالحجاز وقتل على هذه الصورة رجلا من المؤذنين مر. أهل أشبياية فرمنه الي طليطلة فكان يدعوعايه بها في الأسحار مقدراً أنه قد أمن غائلته اذ صار في مملكة غيره فلم يزل يعمل فيه الحيلة الي أن بعث من قتله وجاء برأسه وكان أكبر من يناويه من المتغلمين المجاورين له وأشدهم عليه البربر صنهاجة وبنو برزال الذين بقرمونة وأعمالها من نواحي أشبيلية فلم يزل يصرف الحيلة تارة ويج ز الجيوش أخري الي أن استنزلهم ففرق كلتهم وشتت منتظم أمرهم ونفاهم عن حميع تلك البلاد وصفت له أموره كان له عين بقرمونة يكتبله بأخباراا بربر والغ من لطف حيلة المعتضد وقد أراد أن يكتب الى ذلك الرجل الذي جعله عينا له بقرمونة كتاباً في بعض أمره ان استدعي رجلا من بادية اشبيلية شديد البله كثير الغفلة وقال له اخاع يابك وألبسه جبة جعل في جيها كنابا وخاط عليه وقال له اخرج الىقرمونة فاذاوصات بقربها فاجمع حزمة حطب وادخل بهاالبلد وقف حيث يقف اصحاب الحطب ولا تبعها الإلى يشتريها منك بخمسة دراهم وكان قد قرر هذا كله مع

صاحبه الذي بقرمونة فخرج البدوي كم أمره المعتضد فلم قرب من قرمونة حميع حزمة من الحطب ولم يكن قبل هذا يعاني جمعه فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد ودخل ووقف في موقف الحطابين مجعل الناس يمرون عليه ويسومون منه حزمته فاذا قال لا أبيعها الا بخمشة درا هم ضحك من يسمع هذا القول منه ومن عنه فلم يزل كذلك الي أن اجنه الليل والناس يسخرون منه فبعضهم يقول هذا أبنوس ويقول الآخر لا بل هوعود هندي وماأشبه هذا حتى مر به صاحب المعتضد فقال له بكم تبيع حزمتك هذه فقال بخمسة دراهم فقال قد اشتريها فأحملها الى البيت فقام يحملها والرجل ببين يديه حتى بانع بيتـــه فوضع الحزمة ودفع اليه الخمسة الدراهم فلما أخذها وهم بالانصراف قال له اين تريد في هذا الوقت وقد عامت خوف الطريق فبت الليلة عندي فاذا اصبحت رجعت الى منزلك فأجابه فأدخيه الى بيت وقدم له طعاماً وسأله كأنه لابعــرفه من أين أنت فقال أنامن بادية أشيباية قال ياأخي مالذي حاء بك الي هذا الموضع وقد علمت نكد البربر وشؤمهم وهوان الدماء عايهم فقال حماتني على هذا الحاجة ولميظهر له أن المعتضد أرسله فلم يزل الرجل يحادثه الي أن أخذه النوم فلما رأي غلبة النومعايه قال له تجرد من ثوبك هذا فهو أهنأ لنومك وأروح لجسمك فتجر دالرجل ونام وأخذ صاحب المعتضد الجبة فننتق جيها واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه وجعله في جيب الجبة وخاط عايه كمكان فلم أصبح الرجل لبس جبته ورجع الى أشبيلية وقصد باب دار الامارة واستأذن فأدخل على المعتضد فقال له اخاع تلك الجبــة وكساه ثيابا حسانا فرح بها البدوي وخرج من عنده فرحا يري أنه قدخاع عايه

ولم يعلم فهم ذهب ولا بما جاء وأخذ المعتضد الكتاب من جيب الجبة فةرأه وتم مااراد من أمره وله في تدبيرماكه واحكام امره حيل وآراء عجيبة لم يسبق الى اكثرها يطول تعدادها ويخرج عن حد التاخيص بسطها ولما قتل ابنه اسمعيل كما تقدم وكان قد لقبه المؤيد عهد بعده الي ابنه ابي القاسم محمد بن عباد بن محمد بن اسمعيل بن عباد ولقبه بالمعتضد على الله فسنت سيرة ابي القاسم هذا في حياة أبيه وبعدوفاته وفي امارة المعتضد بالله هذا نزل لمتونة ومسوفة قبيلتان عظيمتان من البربر رحبة مراكش فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد وكانت اذ نزلوها غيضة لاعمران بها وانما سميت بعبد اسودكان يستوطنها يخيف الطريق اسمه مراكش فاستوطنها البربر كإذكرنا وقدموا عليهم رجلا منهم اسمه تاشفين بن يوسف وكان المعتضد في كل وقت يستطام اخبار العـــدوة \* هل نزل البربر وحبة مراكش وذلك لماكان يراه في ملحمة كانت عنده ان هؤلاء القوم خالعوه او خالعوا ولده ومخرجوه من ملكه فاما بلغه نزولهم جمع ولده وجعل ينظر اليهم مصعداً ومصوبا ويقول ياليت شعرى من تناله معرة هؤلاء القوم أنا او انتم فقال له ابو القاسم من بينهــم جعاني الله فداك وانزل بي كل مكروه يريد أن ينزله بك فكانت دعوة وافقت المقدار وكان نزول لمتونة ومسؤفه قبيلتي المرابطين رحبكة مراكش في صدر سنة ٤٦٣ وأنفصالهم عنها جملة واحدة في وسط سنة • ٤٥ فكانت مدة اقامتهم في الملك منذ نزلوا رحبة مراكش الى ان انفصلوا عنها وأخرجهم عنهاالمصامدة نحوأ منست وسبعين سنة ثم توفي المعتضد بالله في شهر رجب من سنة ٤٦٤ واختلف في سبب وفاته فقيل ان ملك الروم سمه في ثياب أرسل بها اليه وقيل أنهمات حتف أنفه فالله أعلم

## ولاية ابى القاسم بن عباد المعتمد على الله

ثم قام بالأمر من بعده ابنه أبوالقائم محد بن عباد بن محد بن اسمعيل ابن عباد وزاد الي المعتمد على الله الظافر بحول الله وكان المعتمد هذا يشبه بهرون الواثق بالله من ملوك بني العباس ذكاء نفس وغزارة أدب وكان شعره كأنه الحلل المنشرة واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب مالم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس وكان مقتصراً من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم اليه وكان فيه مع هــــذا من الفضائل الذاتية مالا يحصى كالشجاعة والسخاءوالحياء والنزاهة اليمايناسب هذه الأخلاق الشريفة وفي الجملة فلا أعلم خصلة تحمد فى رجل الاوقد وهبه الله منها أوفر قسم وضرب له فنها بأوفى سهم واذا عدت حسنات الأنداس من لدن فتحها اليهذا الوقت فالمعتمد هذا أحدها بلأ كبرها ولى أمر اشبياية بعداً بيه ولهسبع وثلاثون سنة واتفقت له المحنة الكبرى بخلعه واخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سنة ٤٨٤ فكانت مدة ولايته الى أنخاع وأسرعشرين سنة كانت له في اضعافها مآثر اعيا على غيره جمعها في مائة سنة او اكثر منهاكانت له رحمه الله همة في تخليد الناء وابقاء الحمدكان من جملة شعرائه رجل من إهل مدينة مرسيه اسمه عبد الجليل بن وهبون كان حسن الشعر لطيف المأخذ حسن التوصل الى دقيق المعاني انشد يوماً بين يدي المعتمد وحمه الله بعد الحاضرين بيتين لعبد الجايل بن وهبون هذا قالهما قديماً قبل وصوله الى المعتمد وها

قل الوفاء لها تلقاه في احد ولا يمر لمخلوق على بال

وصار عندهم عنقاء مغرية اومثل ماحدثواعن الف مثقال فأعجب المعتمد بهما وقال لمن هذان البيتان فقالوا هما لعبد الجليل بن وهبون احد خدم مولانا فقال المعتمد عند ذلك هذا والله اللوم البحت رجل من خدامنا والمنقطعين الينا يقول او مثل ماحدثوا عن الف مثقال وهل يحدث احد عنا بأسوء من هذه الأحدوثة وام له بألف مثقال فلما دخل عليه يتشكر له قال له يأبا محمد هل عاد الخبر عياناً قال أي والله يامولاي ودعاله بطول البقاء فاماهم بالانصر افقال له ياعبد الجابل الآن حدث بها لا عنها يعني الف مثقال وله رحمه الله شعر كثير برز في أكثره واجاد ما اراد وسيمر منه في اضعاف اخباره مايشهد له بالتبريز عند ذوي التمييز فما اختاره من شعره قوله

علل فؤادك قدابل علمل واغتم حماتك فالنقاء قلمل لو أن عمرك الف عام كامل ماكان حقاً أن يقال طويل والكأسسيف في يديك صقيل فالعقل عندي انتزول عقول

اكذايقودبك الاسي نحوالردى والعود عودوالشمول شمول لايستبيك الهم نفسك عنوة بالعقل تزدحم الهموم على الحشا

ومن شعره السيار لا بل الطيار قوله في مملوك له صغير كان يتصرف بين بديه أهداه له صاحب طامطلة اسم الملوك سيف

هذا لقتل مسلول وهذان حتى أتيح من الأجفان ثنتان أسيره فكلانا آسر عاني لايبتغي منك تسر يحاً باحسان

سموه سيفا وفيعينيه سيفان أماكفت قتلة بالسنف واحدة أسرته وثنانى غنج مقلتــه ياسيف امسك بمعروف أسيرهوى ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح الذي حكى المآء سلاسه





وبي منت الاعضاء حي دلاله غرامی به حی وصبری منت جعلت فؤادي جنن صارم جفنه فياحر مايصلي به حبن يصلت وأسكن بالشكوى لهوهو يسكت لريحان ريعان الشيسة مندت ومن جيد ماله من قصيدة عدح بها منشراً ناصر الدولة أولها فانظر نضارة أرضه وسائه یکی مشعشعها مصید مائه خد الحبيب عليه صبغ حياله

لايستحمل علمك عهد وفائه والطير ليس غناؤها كغنائه حركات مغطفه وحسن روائه وياه مر • تقانه للقائه من فرط خفته وفرط خفاله

فزادني شغفاً فيه الي شغف

أذل له في هيره وهيو ينتمي وما أندت حيل منه اذ كان في يدى راق الربيع ورقطبع هوائه واجعل قرين الوردفيه سلافة لولا ذبول الورد قلت بانه همات أين الورد من خدالذي الورد ليس صفاته كصفاته يتنفس الاصاح والريحان من و بحول في الارواج روح ماسرت صرف الهوى جسمى شبيه خياله ومن أحسن ماعلى خاطري له بنان يصف بها خالاوها

بدا على خــده خال يزينـــه كأن حمة قامي عنه رؤيته طارت فقال لها في الخدمنه قف

ولابن اللبانة هذا احسان كثير منعني من استقصائه خوف الاطالة وأيضاً فلان هذا الكتاب • ليس موضوعا لهذا الباب • وانما يأتي منه فيه ماتدعوا اليه ضرورة سياق الحديث ثم رجيع بنا القول الي أخبار المعتمد على الله وبلغني ان رجلا رأى في منامه قبل الكائنة العظمي على بني عباد بأشهر يسيرة وهو بمدينة قرطبة كان رجلا أتى حتى صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه ينشدهم رافعاً صوتة

رب رک قد أناخوا عسمم فيذري مجدهم حين بســق سكت الدهر زمانًا عنهــم ثم أبكاهم دما حـين نطق هَا كَانَ الا أَشْهِراً يُسْيَرة حتى وقع بهم مَاوقع وأبكاهم الدهم كما قالوباغ من حال المعتمد على الله باغمات ان آثو حظياته وأكرم بناته ألجئت الى ان تسـتدعي غزلا من الناس تسـد باجرته بعض حالها • وتصاح به ماظهر من اختـ الألها ، فادخل عامها فما أدخـ ل غن ل لبنت عريف شرطة أبها كان بين يديه يزع الناس يوم بروزه لم يكن يراه الا ذلك اليوم واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيه اعتلت وكان الوزير أبو العلاء زهر بن عبد الملك ابن زهر بمراكش قد استدعاه أمير المسامين لعلاجه فكتب اليه المعتمد راغباً في علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه فكتب اليه الوزير مؤديا حقه ومجيباً له عن رسالته ومسعفاً له في طلبته واتفق ان دعاله في اثناء الرسالة بطول البقاء فقال المعتمد في ذلك

دعالى بالنقاء وكيف بهوي أسير ان يطول به البقاء يطول على الشقي بها الشقاء فان هواي من حتفي اللقاء عواري قد أضربها الحفاء مراتبه اذا أبدوا النداء وكفهم اذا غص الفناء لنظم الجيش ان رفع اللواء اذا اخنــل الامام أو الوراء ضمير خالص نفع الدعاء نوي برأ وصاحبك العدالاء

أليس الموت أروح من حياة فن يك من هواه لقاء حب أأرغب أن أعيش أرى بناتي خوادم بنت من قد كان أعلى وطرد الناس بين يدي ممري وركض عن يمـ بن او شمال يعنبية امام أو ورايم ولكن الدعاء اذا دعاه حزيت أما الع\_لاء حزاء بر

سيسلى النفس عن مافات علمي بان الكل يدركه الفناء وورد عليه اغمات أبو بكر بن اللبانة المنقدم الذكر ملتزما عهد الوفاء قاضياً مايجب عليه من شكر النعمي فسر المعتمد بوروده فاما أزمع ابن اللبانة على السفر استنفد المعتمد وسعه ووجه اليه بعشرين مثقالاً وثوبين وكتب المه معها

فان تقبل تكن عين الشكور اليك النذر من كف الاثير تقبل مايذوب له حماة وان عــذرته حالات الفقير ولا تعجب لخطب غض منه أليس الخسف ملتزم البدور فكم جبرت يداء من كسير ورج لجبره عقيي نداه وكم أعلت غلاه من حضيض وكم حطت ظباه من أمير أعالي مرتقاه ومن سرير وكم من منبر حنت السه جياد الخيل بالموت المبير زمان تزاحفت عن جانده فقد نظرت اليه عيون محس مضت منه بمعدوم النظير نحوس كن في عقبي سعود كذاك تدور أقدار القدير وکم شہرت علاہ من شہیر وكم احظى رضاه من حظى زمان تنافست في الحظ منه ملوك قد نجور على الدهور ويلغي ثم أرجح من ثبير محمث يطر بالانطال ذعي

فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه • وصرفه بجماته آليه • وكتب مجيباً له عن شعره مجيباً له عن شعره سقطت من الوفاء على خسر فذرني والذي لك في ضميري

سقطت من الوفاء على خبير فذرنى والذى لك فيضميري تركت هواك وهو شقيق دينى لئن شقت برودي عن غدور ولاكنت الطليق من الرزايا لئن أصبحت أجحف بالاسير

معاذ الله من سوء المصير على تعمي فما فضل الشكور وما أنا من يقصر عن قصير على الحرور على كفيك حالات الفقير فتسمح من قليل بالكثير وترفع للعفاة منار نور اذا عاد ارتفاؤك للسرير على قلك القصور بها وانيف ثم على جرير فليس الخسف ماتيزم البدور فليس الخسف ماتيزم البدور

وجفا فاستحق لوماً وشكراً فاستحق الجفاء ان حاط نزراً عادلومي في البعض سراً وجهراً لاعدمناك في المغارب ذخراً مت ضراً فكيف أرهبضراً

صرفنی البر انما كان براً . . يتشكي فقراً وكم سد فقراً غدر الدهر بى لئنرمتغدراً

أسر ولاأصر الي اغتثام اذاما الشكركان وان تناهي جنيعة أنت والايام خانت انا أدري بفضلك منك اني غنى النفس أنت وإنْ ألحت تصرف في الندي حيل المعالي أحدث منك عن نبع غريب وأعجب منك انك في ظلام رويدك سوف توسعني سروراً وسوف محلني رتب المعالي تزيد على ابن مروان عطاءً تأهب أن تعود الى طلوع فراجعه المعتمد بهذه الابيات رد بری بغیا علی وبرا حاطنز ري اذخاف تأكيدضري فاذا ماطويت في البعض حمداً ياأبا بكر الغريب وفالح أى نفع يجدي احتياط شفيق فاحابه ابن اللمانة رحمه الله أيها الاجد السميدع عدرا حاش لله ان أجيح كريما الأزيد الحفاء فيه شقوقا

فتري للوفاء منى سرأا ناهضت همتي الكواك قدرأ عن أديمي بها والبس فخراً كيف ألني دراً واطلب تبراً لاسقى الله بعدك الأرهل قطرا

حقاً ظفرت بأشالاء ابن عباد بالخصب ان أجد بوا الرى للصادى بالموت احمر بالضرغامة العادى بالبدر في ظلم بالصدر في النادي مر السماء فوافاني لميعاد ان الجيال تهادي فوق أعواد رواك كل قطوب البرق رعاد. عت الصفيح بدمع رامج غادي من أعين الزهر لم تبخل باسعاد على دفينك لأتحصي بتعداد

ليت لي قوة أو آوي لركن أنت عامتني السيادة حتى ربحت صفقة أزيل برودأ وكفاني كلامك الرطب نيلا لم تحت أنما المكارم ماتت ومما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر ان يكتب على قبره

قبر الغريب سقاك الرائح الغادي بالحم بالعم بالنعمي اذا اتصلت بالطاعن الضارب الرامى اذا اقتتلوا بالدهر في نقم بالبحر في نعم نع هو الحـق حاباني به قـدر ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه كفاك فارفق بمااستودعت منكرم يبكى أخاه الذي غيبت وابله حتى يجودك دمع الطل منهمر ولا تزل صلوات الله دائمة

وكان للمعتمد على الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة رشحه للملك من بعده • وجعله ولى عهده • ولقبه بالمؤيد بنصر الله فعاقته الفتنة عن مراده • وحالت الاقدار بينه وبين اصداره وايراده • فما برح بفخر الدولة هذا تغير الايام بعد الفتنة إلى ان أسلم نفسه في السوق وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ فمر به محمد بن اللبانة المتقدم الذكر شاعري أبه فقال في ذلك

خطب وجدناك فيه يشبه العدما وعقد عروتنا الوثق قد انفصا والرزء يعظم فيمن قدره عظما ضاقت عليك وكم طوقتنا نعما من بعد ماكان في قصر حكي إرما لم تدرالا الندى والسف والقلما فتستقل الثريا ان تكون فما حلياً وكان عليه الحلي منتظماً هول رأيناك فيه تنفخ الفحما لو ان عيني تشكو قبل ذاك عما ولا محيف من اخلاقك الكرما وقم بها ربوة ان لم تقم علما من يلزم الصبر يحمد غب مالزما ولو وفي لك دمع المزن لانسجما يحكمك رهطأ وألفاظأ ومنسما حزنا عليك لان أشهها شما ريحانك الغض يذوي بعد مانعما من ليس يرحم ذاك الفضل لأرحما وأنت في ظامة فالصبح قد ظاما

اذكى القلوب أسى أبكي العيون دما أفراد عقد المني مناقد انتثرت شكاتنا فيكيافي الهدى عظمت طوقت من ناشات الدهر مخنقة وعاد كونك في دكان قارعة حرفت في آلة الصواع أنملة يد عهدتك للتقسل تسطها ياصائغاً كانت العلما تصاغ له للنفخ في الصور هولماحكاه سوي وددت اذ نظرت عيني البك به ماحطك الدهر لماحطمن شرف ل في العلم كوكماً أن لم تلخ قمرا واصر فربما أحمدت عاقسة واللهلوأ نصفتك الشهب لانكسفت بكي حديثك حتى الدرحين غدا وروضة الحسن من أزهارهاعي يت بعد النعم ذوي الريحان حين رأي لم يرحم الدهر فضلا انت حامله شقيقك الصبح اناضحي بشارقه

## --> فصل کھ⊸

والما المردنا هذه النبذة اليسيرة من اخبار المعتمد على الله معها تعلق بها

وان كانت مخرجة عن الغرض لندل بها على مَا قدممًا من ذكر فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك وأيضاً فليتصل نسق الأخبار عن المملكة أعنى مملكة الآندلس الى المرابطين أصحاب يوسف بن تاشفين ولوجه الث وهو إن ما آلت البه حال المعتمد هــــذا من الحمُول بعد النباهة والضعة بعــد الرفعة والقيض بعد البسط من جملة العبر التي أرتناها الأيَّام والمواعظ التي تصغر الدنيا في عيون أولي الأفهام ثم ان يوسف ابن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المعتمد اذ كان هوكش كتيبتها وعبن أعيانها وواسطة نظمها فلم يزل أصحاب يوسف ا بن تاشفين يطوون تلك الممالك مملكة مملكة الى ان دانت لهم الجزيرة بأجمعها فأظهروا في أول أمرتهـم من النكاية في العدو والدفاع عن المسامين وحماية النغور ماصدق بهم الظنون وأثاج الصدور وأقر العيون فزاد حد أهل الأندلس لهمواشتد خوف ملوك الروم منهم ويوسف ابن تاشفين في ذلك كله يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش والخيل أنر الخيل ويقول في كل مجلس من مجالسه آنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن يستنقذها من أيدى الروم لما رأينا استيلاءهم علىأ كثرها وغفلةملوكهم وإهالهمللغزو وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارهم الراحة وانما همة أحدهم كأس يشربها وقينة تسمعه ولهو يقطع بهأيامه وِلئن عشت لأُعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة الى المسامين ولأملأنها عليهم يعنى الروم خيلا ورجالا لاعهد لهمبالدعة ولا علم عندهم برخاء العيش أنما هم أحدهم فرس يروضه ويستفرهه أو سلاح يستجيده أو صريخ بلي دعوته في أمثال لهذا القول فبلغ ذلك ملوك النصارى فيزداد فرقهم ويقوى مما بأيدي المسامين بل مما بأيدهم يأسهم وحين ملك يوسف أمير المساهبن جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يختلف عليه شيء منها عد من يومئذ في جملة الملوك واستحق اسم السلطنة وتسمى هو وأصحابه بالمرابطين وصار هو وابنه معدودين في أكابر الملوك لان جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى وأم قراه ومعدن الفضائل منه فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون اليها ومعدودين منها فهي مطلع شموس العلوم وأقمارها ومركز الفضائل وقطب مدارها أعدل الأقاليم هواء وأصفاها جواً وأعذبها ماء وأعطرها نبتاً وأنداها طلالا وأطيها بكراً مستعذبة وآصالا

أرض يطير فؤادى من قرارته شوقاً لها وان فيها من الناس قوم جنيت جنى ورد بذكرهم فهل بلقياهم أجنى جنى آس فانقطع الى أمير المسامين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الاعصار فمن كتب لا مير المسامين يوسف كاتب المعتمد على الله أبوبكر المعروف بابن القصيرة أحد رجال الفصاحة والحائز قصب السبق في البلاغة كان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات الى الأسجاع التي أخذتها متأخر و الكتاب اللهم الا ماجاء فى رسائل من ذلك عفواً من غير استدعاء رأيت له عن المعتمد رسائل تدل على ماوصفته به ليس على خاطرى منها شئ ثم كتب له أو لا بنه بعد أبي بكر هذا الوزير الأجل أبو محمد عبد المجيد بن عبدون قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكراره ههنا وكان يكتب قبل من كتب قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكراره ههنا وكان يكتب قبل من كتب له لهنهما للا مير سير بن أبى بكر بن تاشفين وهو الذى دخل على المعتمد

على الله اشبياية فلم يزل يكتب له الى ان اتصل بأمير المسامين باستدعاء منه له فمن رسائله عنه الى أمير المسامين رسالة يخبر فيها بفتح مدينة شنترين أعادها الله وكان سير هذا هو الذي تولى فتحها فكتب عنـــه أبومحمد كتأبأ أدام الله أمر أمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن عليّ ابن يوسف بن تاشفين خافقة بنصرة الدين أعلامه نافذة في السبعة الاقاليم أقلامه من داخل مدينة شنترين وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك ويمن نقيبتكعلى المسامين والحمد للهرب العالمين حمدأ يستغرق الالفاظ الشارحة معناه ويسبق الالحاظ الطامحة أدناه لايزد وجهه نكوص • ولا يحد كنه مخصيص • ولا يجزره بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمين • ولا تحصره بخط ولا يعقد شمال ولا يمين • ولا يسبعه أمد يحويه • ولا يقطعه أبد يستوفيه • ولا يجمعه عدد يحصيه • اذا سيقت هواديه • لحقت تواليه • وعلى محمد عيده وأمين وحيه • مصادع بأمره ونهيه • نظام الأمه • وامام الأمُّه • سر ادم من بنيه • وفخر العالم ومن فيه • صلاة تامة نقضها • وتحية عامة نؤديها • ترفض ارفضاض الزهر من كامه • وتنفض انفضاض المسكمن ختامه • فلقد صدع بتوحيده • وجمع على وعده ووعيده • وأوضح الحق وجلاه • ونصح الخلق وهداه الامن حقت عليه كلة العذاب وسبقت له الشقوة فى أم الكتاب • وأظهر العزيز عنت أسماؤه • وجلت كبرياؤه • دينه على جميع الاديان • على رغم من الصلبان • ووقم من الاوثان • وانجز لنا تعالى وعده • ونصرنا معهصلي الله عليه وسلم وبعده • وجمع في هذه الجزيرة شمل الأسلام بعد انصرامه وأنبتاته • وقطع ميـــل الاشراك بعد انتصابهوثباته • وأنزل الذين كفروا منأهل الكتاب بابدينا من

صياصهم و نأخذ باقدامهم و نواصهم • وكانت قلعة شنترين • أدام الله أمر أمير المسلمين • من أحصن المعاقل للمشركين • وأنبت المعاقد على المسلمين فلم نزل بسعيك الذي اقتفيناه • وهديك الذي اكتفيناه • نخضد شوكتها ونحت أثلتها و نتناوها عالا بعد نهل و نطاوها عجلا في مهل و ويجرف الحين بعد الحين سراة رجالها و وتطرف المرة بعد المرة حماة أبطالها . ونخوض غمار كفاحهم • وبخار صفاحهم • الى بسط أشباحهم • وقبض أرواحهم • ونهدى للقنا وصدورها رؤسهم والى لظي وسعرها نفوسهم • وننقاهم من الشفار اليمانيه • إلي النار الحاميه • ونرفع بالجد والتشمير حجاب كيدهم الغامض • ونصعضع باستخارة القديم القدير هضاب أيدهم الهائض ولما رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع المنيفة المناصب على البقاع • قد استشرى داؤها • وأعما دواؤها · استخرنا الله تعالى على صمدها. وضرعنا اليه في تسهيل قصدها • وسألناه ان لايكلنا الى نفوسنا وانكانت في صيانة ديانته مبذوله • وعلى المكر وه والمحبوب في ذاته محموله • فقصدنا الها • وهجمنا هجوم الردى عليها • في وقت انسدت فيه أبواب السبل وأعيت أهام الجول الله وجوه الحيل . والدهر قد كشر عن أنيابه العصل • وقام من الوحول والسيول على أُنبت رجل • فنزلنا بساحة القوم • فساء صباحهم ذلك اليوم • فلم نزل نصا ولها مصاولة المحتسب المؤتجر • ونطاولها مطاولة المرتقب لامر الله المنتظر •ونشن الغارات • على جميع الجهات • فترد جيوشنا عليهم خفافا وتصدر الينا ثقالا · فتملاً صدور الاعــداء أوجالا · وأيدى الاولياء أموالاً • وأمرنا باقامة سوق سبهم وأموالهم • على مرأى ومسمع من نسائهم ورجاهم · فازدادت ريجهم بذلك ركوداً · ونارهم خموداً · ولما

ضمهم لضيق ولاجه الحصار. وغشهم بتفريق أمواجه البوار • وأحاط يهم البلاء واستشاط علمهم بغضب الجبار القضا ولم يكن لليل بأسامهم سحر يتأمل • ولا لورد ضرائهم صدر يؤمل • اختار واالدنية على المنيه · ورضوا بالاستسلام للعبوديه • واسلام الاهل والذريه • والسلامة من مدارج الكفن • وموالج الجنن • ولو بجريعة الذقن • وكان القتل كما قدمنا قد أتى على صيد أعيانهم • وصناديد فرسانهم • فلم تبق الا شرزمة قليله • وعصبة ذليله • لا تضر حياتهم موحداً • ولا تسر نجاتهم ملحدا • نقلناهم من يمـين المنون ألي شمال الهون • ومن أليم الحصار الى لئيم الاسار • وكانوا سألونا الابقاء عليهم فأجبناهم • بعد أن قدموا من الخضوع صدقة بين يدي نجواهم • ووهبنا أولاهم لاخراهم • وجعلنا العفو عنهم تطريقاً لسواهم ممن يتقيل صنيعهم اذا نحن غداً باذن الله حاصرناهم وهذه القلعة التي انهينا إلى قرارها • واستولينا على اقطارها أرحب المدن أمدا للعيون · وأخصها بلدا في السنين · لايريمها الخصب ولا يخطاها • ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاها • فر وعها فوق الثريا شامخه • وعروقها كت الثري راسخه • تباهي بازهارها نجوم السما • وتناجي باسرارها أذن الجوزا ممواقع القطار في سواها مغبرة مربدة وهي زاهرة ترف انداؤها ومطالع الانوار في حشاها مقشعرة مسودة وهي ناضرة • تشف اضواؤها • وكانت في الزمن الغابر • أعيت على عظم القياصر • فنازلها بأكثر من القطر عددا • وحاولها بأوفر من البحر مددا • فأبت على طاعته كل الابا • واستعصت على استطاعته أشد استعصا ومردت مرود مارد على الزباء فامكننا الله تعالى من ذروتها وأنزل ركابها لناعن صهوتها

أبي الخصال يخطب مودته • ويستدعي من اخاته جدته • أنا مع عمادي الاعظم أدام الله علوه كعزيب طواه الجهد • واواه من تهامة وهــــــ وماله بريحها العقم ولا بحرها المعقد المقم عهد. فرفضت به من سرابها المغرق وشرابها المحرق في حمام • فاشرف من ذلك الجحم وضرمهلولا تنفيس الرحم عنه بكرمه على الحمام • فوأل الى ربوة من رباها • وسأل جبال فاران عن مهم صباها •ليلتقط من أنفاسها بوساطة نجد • بردا يهديه الى حر الوجد • حيته ببايل • من نسيمها العليل • فاحيته بعــد التعامل • وأنا ماقصدت فما خطبت به اللك لآخذ علمك بفضل الابتدا وأنما سلكت سبيل الاقتداً • واتبعت دليل الاهتدا • وأردت أن أستنبر رجوما تعديني على مسترق سمع الكلام • فان سمح عمادي بالجواب ورجعه • غالطت بما حصل منه لديُّ ووصــل اليُّ الحمام في سجعه • والانصار في حسانها والاعصار في نسانها وطيئاً في وليدها وحبيها • وسعداً في خالدهاوشيلها • وخرقت بما أعار من مراح وأثار من ارتباح جيب مخارق طربا. ولم أدع لاى العتاهية في ثقيله المغــرب وخفيفــه المطرب اربا • وطويت كشحا عن اغاريد عبيد • واضربت صفحا عن اناشيد ليبد. وطالبت بالغاء العصر • بالمثل المضروب في جمل مضر • وقات هذه القارة فراموها وانصفوا • وهذه الغاية فروموها أونصفوا وان كانت تؤمه البواهر ماامحات في درحي • وبجومه الزواهر ماحلت في برحي. وأن كني من جنا ثماره لصفر • وان طرفي من سنا اقمارهالقفر والنهي بضنه على بدرة من بحره • أو نفثة من سحره • لبين طنين • لم

أحصل من تحقيقهما على أثر ولا عين • أحدها قات أنه أجرى اسمى على خلده • فلم يجدنى في انداده ولا بلده • فقال وما أنا وفلان وهـــل هو الا من الغرب وان كان بزعمه في الصميم من العرب وهل الغرب في الاقطار • الاكاللحق بين الاسطار • والآخر ربما يقول • مالاتقبله العقول. انى لا نظر من فلان باحد من نظر الزرقا الى أجل من خطر العنقا • وينشد قول أبي العلاء بن سلمان • شاعر معرة النعمان

\* أرى العنقاء تكبرأن تصادا \*

وأنا أقسم بالربيع الممطر وائتلاف أوانه • والبقيع المزهر وأختلاف ألوانه • والشباب ودولته • والمضراب وصولته • والمثاني اذا نسقت • والقناني وما وسقت وانأقسمت من بعضها بمين والأنلقي رايتها بشمال ولا يمين • ان اسمى في البلغاء والفهما • كاسم العنقاء في الاسما • اسم ماوقع على مسمي • ولفظ مادل على معنى • فاين أقع مما تريد • وكتابي بين يدي حمدي أو عتابي بريد ينفض تهائم ظنوني • أو ينقض تمائم جنوني. وله الرأى العالي في الجواب • على خطأ كنت من ظني أو صواب • ان شاء الله عن وجل ومن سلامي • على عمادي الاعظم وامامي . احفله واحفده واجزله واوفده والسلام الاتم الاعم عليه ورحمة الله وبركاته فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم يكتب مثلهافي الرسالة الحولية منعني من أيرادها في هــذا المرسوم مافيها من الطول ولابي محمد عبد المجيد المذكور احسان قد أشهر عندنا بتلك الاقطار شهرة الامثال وسار ذكره فهاسير الجنوب والشمال

واتصلت حال أمير المسامين يوسف كما ذكرنا في ايثار الغزو وقمع ملوك

الروم والحــرص على مايعود بالمصلحة على جزيرة الاندلس الي ان تُوفى فى شهور سنة ٤٩٣ وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف ابن تاشفين • وتلقب بلقب أبيه أمير المسلمين • وسمى أصحابه المرابطين فِرى على سنن أبيه في ايثار الجهاد • واخافة العدو وحماية البلاد • وكان حسن السيرة جيد الطوية نزيه النفس بعيداً عن الظلم كان الى ان يعد في الزهاد والمتبتلين • أقرب منه الى ان يعد في الملوك والمتغلبين • واشتد ايثاره لاهل الفقه والدين وكان لايقطع أمراً في جميع مماكته دون مشاورة الفقهاء فكان اذا ولى أحداً من قضاته كان فما يعهداليه ألا يقطع أمراولا يبت حكومة فىصغير من الامور ولاكبير الاعحضر أربعة من الفقهاء فبانع الفقهاء في أيامه مباغاً عظمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الاول من فتح الاندلس ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمور السامين راجعة اليهم ، وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهـم . طول مدَّنه فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا وانصرفت وجوه الناس اليهم فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسهم وفي ذلك يقول أبو جعفر أجمد بن محمدالمعروف بابن البني من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس ٠

أهل الرياء ابستموا الموسكم كالدئب أدلج فى الظلام العاتم فلكتموا الديبا عده مالك وقسمتموا الاموال بابن القاسم وركتمو اشهب الدواب باشهب وباصبغ صبغت لكم فى العالم وانما عرض أبو جعفر هذا فى هذه الابيات بالقاضى أبى عبد الله محمد ابن حمد بن قاضى قرطبة وهو كان المقصود بهذه الابيات ثم هجاه بعد هذا صريحاً بأبيات أولها

وياشمس لوحي من المغرب أدحال هذا أوان الخروج يريد ابن حمدين ان يعتمني وجدواه أنأي من الكوك اذا سئل العرف حك استه ليثبت دعواه في تغلب في أمثال لهذه الابيات وكان القاضي أبو عبد الله بن حمدين ينتسب الي. تغلب ابنة وائل ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظي عنده الامن علم علم الفروع أعنى فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ماسواها وكثر ذلك حتى نسى النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد من مشاهير أهــل ذُلك الزمان يعتني بهماكل الاعتناء ودان أهــل ذلك الزمان بتكفيركل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شئ منه وانه بدعة في الدين وربما أدى أكثره الى اختلال في العقائد في اشباه لهذه الاقوال حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله فكان يكتب عنه في كل وقت الي البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شئ منه وتوعد من وجد عنده شئ من كتبه ولما دخلت كثب أبي حامد الغزالي رحمه الله المغرب أمر آمبن المسامين بأحراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال اليمن وجد عنده شيء منها واشتد الامر في ذلك ولم يزل امير المسامين من اول امارته يستدعي اعيان الكتاب من جزيرة الأندلس وصرف عنايته الي ذلك حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك كابى القاسم ابن الجد المعروف بالاحدب احد رجال البلاغة وابي بكر محمــد ابن محمد المعروف بابن القبطرنة وابي عبد الله محمد بن ابي الخصال واخيه

ابي مروان وابي محمد عبد الحبيد بن عبدون المذكور آنفاً في جماعة يكثر ذكرهم وكان من انبههم عنده واكبرهم مكانة لديه ابو عبد الله محمد بن اني الخصال وحق له ذلك اذ هو آخر الكتاب واحد من انتهي اليه علم الآداب وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والاثروما يتعلق بهذه العلوم الباع الارحب واليد الطولي فمما اختار له رحمه الله فصول من رسالة كتب بها مراجعاً لبعض اخوانه عن رسالة وردت عليه منه يستدعي فها منه شيئا من كلامه وهذا الرجل صاحب الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام صاحب كتاب الذخيرة وصل من السيد المسترق والمالك المستحق. وصل الله انعامه لديه. كم قصر الفضل عليه كتابه البليغ. واستدراجه المريغ. فلولا أن يصلد زند اقتداحــه. ويرقد طرف افتتاحه وتنقبض يد انساطه . وتغبن صفقة اغطباطه ، للزمت معه مركز قدري. وصنت سريرة صدري . لكنه بنفثات سحره. يسمع الصم، ويستنزل العصم. ويقتاد الصعب فيصحب. ويستدر الصخور فتحلب، ولما فجأنى ابتداؤه. وقرع سمعي نداؤه فرغت الى الفكر ، وخفق القلب بين الامن والحـــذر، فطاردت من الفقر أوابد قفر . وشوارد عفر ، ، تغبر في وجه سائقها. ولا يتوجه اللحاق لوجهها ولاحقها، فعامت أنها الاهابة والمهابه • والأصابة والاسترابه. حتى اياستني الخواطر. وأخلفتني المواطر. الازبرجا يعقب جوادا .وبهرجا لايحتمل انتقاداً . وأنى لمنلي والقريحة مرجاة . والبضاعة مرجاة . ببراعة الخطاب. وبزاعة الكتاب.ولولا دروس معالم البيان. واستيلاء العفاء على هذا الشأن لما فاز لمثلي فيه قدح. ولا تحصل لى في سوقه ربح • والصخر ملاسه قوله في هذا المملوك وقد عذر

تم له الحسن بالعدار واقترن الليل بالنهار أخضر في أبيض تبدي ذلك آسي وذا بهاري فقد حوى تالمي تماما ان كان من ويقه عقاري

وبينا هو يوما في قبة له يكتب شيئا أو يطالع وعنده بعض كرائمه فدخلت عليه الشمس من بعض الكوى الكائنة فيها فقامت دونه تستره من الشمس فقال رحمه الله بديها

قامت لتحجب ضوء الشمس قامتها عن ناظرى حجبت عن ناظر الغير عاماً لعمرك منها انها قمر هل تكسف الشمس الاصورة القمر وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس في يدها اذا لمع البرق فارتاعت فقال رحمه الله بديها .

ريعت من البرق وفي كفها برق من القهوة لماع عبت مهاوهي شمس الضحي كيف من الأنوار ترتاع وله مع هذا مقاطيع حسان كان يرتجلها في مجالس أنسه ولاستدعاء خاصة جلسائه منعني من استيفائها قلة ماعلى خاطري مها وسيمر من شعره الذي قاله في أيام محنته مايفجر الصم ويزعزع الشم وكان لايستوزر وزيراً الأأن يكوزأديبا شاعرا حسن الادوات فاجتمع له من الوزراء الشعراء مالم يجتعع لاحد قبله فن حملة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين أبو الوليد احمد بن عبد الله بن احمد بن زيدون ذو الأدب المارع والشعر الرائع أحد شعراء الانداس المجيد بن وفولها المبرزين كان اذا نسب أنساك كثيرا واذا مدح أزرى بزهير واذا فحر اناف على أمرى القيس فن حملة مقاطعه التي تشهد له مجودة الطبع

واتقان الصنعة قوله

بيني وبينك مالو شئت لم يضع سر اذا ذاعت الاسرار لم يذع يابائعا حظه مـنى ولو بذلت لى الحياة بحظي منــه لم أبع يكفيك أنك ان حملت قلى ما لاتستطيع قلوب الناس يستطع ته أحتمل وأستطل أصبر وعن أهن وولي أقبل وقل أسمع ومراطع

وهو القائل رحمه الله يخاطب بني جهور وكان قدوزر لهم قبل وزارته المعتمد لأن أصله من مدينة قرطبة فناأته منهم محنة فخرج عن قرطبة الي أشبياية وافداً على المعتمد فعلت رتبته عنده فكان يبلغــه عن بني جهور مايسوءه في نفسه وقرابته بقرطبة فقال يخاطبهم

بني جهور أحرقتموا بجفائكم فؤادي فما بال المدائح تعبق تعدونني كالعنبرالورد انما تفوح لكم أنفاسه حين يحرق ومن نسيبه الذي يختاط بالروحرقة ويمتزج باجزاءالهواء لطافة قصيدته التي قالها يتشوق ابنة المهدي ولادة وهي بفرطبة وهو بأشبيلية

بنتم وبنا فما أبتات جوانحن شوقا اليكم ولا جفت مآقينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا الأسي لولا تأسينا سودا وكانت بكم بيضاً ليالينا ومورد اللهو صاف من تصافينا قطوفها فحنينا منه ماشنا كنتم لأرواحنا الارياحينا حزناً مع الدهر لايبلي ويباينا أنسأ بقربهم قد عاد يبكينا بأن نغص فقال الدهر آمساً

حالت لفقدكم أيامنا فغدت اذجانب العيش طلق من تألفنا واذهصر ناغصون الانسدانية ليسق عهدكم عهد السرور فما من مباغ مابسينا بانتزاحهم ان الزمان الذي ماز ال يضحكنا غيظ العدى من تساقيناالهوي فدعوا

وأنبت ماكان موصولا بايدينا فاليوم محن وما يرحي تلاقينا من كان صرف الهوى والود يسقنا من لو على المعدحما كان يحسنا اذ طال ماغير النأى المحينا منكم ولاانصرفت عنكم أمانينا وردا جناه الصباغضا ونسرينا منى ضروباً ولذات أفانسا فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا فحسبك الوصف ايضاحاو تسيينا والسعدقدغض من أجفان واشيناا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا والكوثر العذب زقوما وغثلينا مكتوبة وأخذنا الصر تاقينا

فانحل ماكان معقودا بانفسنا وقد نكون وما يخشي تفرقنا ياسارى البرق غادالقصر فأسق به ويا نسم الصبا بلغ محيتنا لاتحسبوا نأيكم عنا يغيرنا والله ما طلبت أهواؤنا بدلا ياروضة طال ماأجنت لواحظنا ويا حماة تملانا بزهرتها لسنا نسمك اجلالا وتكرمة اذانفر دت فما شوركت في صفة كأننا لم ننت والوصل ثالثنا سران في خاطر الظاماء يكتمنا ماحنة الخلد أبدلنا بسلسها اناقرأنا الاسي يومالنويسورا

أوردتها على الاختيار لاعلى النسق ولعل في كثبر مما تركت منهاأحسن مما أوردت وانما منعني من إستيفائها الوفاء بشبرط التلخيص ومن شعره

رحمه الله مما قاله في مدة صباه أخذت ثلث الهوىغصباولي ثلث تالله لو حلف العشاق أنهم قوم اذا هجروا من بعـــدماوصلوا تري الحبين صرعي في عراصهم ومما قال رحمه الله يتشوق أبنة المهدي المذكورةومعاهده بقرطبةوضمنها

وللمحبين فما بنهرم ثاث موتي من الوجد يوم البين ماحنثوا ماتوا فان عاد من يهوونه بعثوا كفتية الكهف ما يدرون مالبثوا بيت أبي الطيب في أول قصيدته الكافورية

بما التعلل لا أهل ولاوطن ولا نديم ولاكأس ولاسكن قصدة أولها

من ذكركم وجفاأ جفانه الوسن فقد تساوى لديه السروالعلن فؤاده وهو بالأطلال مرتهن ورقاء قد شفها أو شفني حزن وبات يهفو ارتباحا متنا الغصن كنا وكانوا على عهد فقد ظعنوا أن الكرام بحفظ العهد تمتحن

هل تذكرون غريباً عاده شجن يخفي لواعجه والشوق يفضحه ياوياتاه أيبقى في جوامحــه وأرق العين والظاماء عاكفة فمت أشكو وتشكوفوق ايكتها يا هـل أجالس أقواما أحهم أو كفظون عهوداً لا أضعها

بالشوق قدعاده من ذكر كمحزن فيات ينشدها مما جني الزمن بما التعلل لاأهل ولا وطن ولا نديم ولاكأس ولا سكن

ان كان عادكم عيــد فرب فتي وأفردته الليالي من أحبت ه

ومنهــم الوزير أبو بكر محمد بن عمار ذو النفس العصاميــة والا داب الأهتمية كان أحدالشعراء الجيدين على طريقة أبي القاسم محمد بن هاني الأندلسي وربماكان أحلا منزعا منه في كثير من شعره ولشعره ديوان يدور بين أيدي أهل الأندلس ولم الق أحداً ممن أدركته سني من اهل الآداب الذين أخذت عنهم الارأيته مقدما لهمؤثراً لشعره وربما تغالى بعضهم فشهه بابي الطيب وهمات فمن قصايده المشهورة التي أجاد فها ما أراد قصيدته التي كتب بها من سر قصطة حين فرق المعتضد بالله بينه وبيين المعتمد لأنه شغله عن كثير من أمره فنفاه وهي وفی والا مانیاح الحمائم اثار وهز البرق صفحة صارم لغیری ولاقامت له فی ماتم

على والا مابكاء الغمائم وفى وعنى أثار الرعدصرخة طالب لثار وما لبست زهمالنجوم حدادها لغير وفى هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد بالله

أبى أن يراه الله الا مقلدا خميلة سيف أو حمالة غارم ومن جيد نسيبه قوله فى قصيدة يمدح بها المعتضد بالله

ونعمه فاستعذبوه أواره عدانه في حكمه أحراره ياحدذاه وحددا اضراره زيا في لوه وما مختاره شرفاالهند أنترقشفاره ولر عاحجالهالالسم اره أو انذاك النوم عاد غراره خذلته من دمعي اذأ نصاره روأقام عذرى اذأطل عذاره وأحاط بالايل الهنم خماره رشأ ولكن القلوب عراره أزرت على أفاقه أزراره تسري الى بعرفه أسحاره دمعي فيندي رنده وبهاره فسكرت سكرالايفيق خماره للبين من حب القلوب حماره

حاه الهوى فاستشعر وهعاره الاتطلموا في الحب عزا انما قالواأضربك الهوى فاجبتهم قلى هو اختار السقام لجسمه عبرتموني بالنحول وانما وشمتم لفراق من آلفته أحستمالسلوانهانسمه انكان أعياالقلدمن حرب الجوى من قد قای اذ تأنی قده أم من طوى الصبح المنير نقابه غصن ولكن النفوس رياضه سخرت بيدر التم غرته كما مازال ليل الوصل من فتكاته ويجودروض الحسن من وجناته حتى سقاني الدهركاس فراقه ووقفت في مثل المحصب موقفاً

حيرانأعمي الطرف وهوسماؤه وآذاب فيه القلب وهو قراره ولئن يذبه وهو مشواه فكم قد أحرقت عود العفارة ناره أر بيهنه اني أضعت لحمه قلبي وذاعت عنده أسراره فاین قای ان شکاه وشاحه لسواره فاقتص منه سواره فوحسنه لقد انتدبت لوصفه بالنجيل لولا ان حصا داره بلد رمتنى بالمني أغصانه وتفجرت لي بالندى أنهاره ولابن عمار هذا مع المعتمد أخبار عجبية عني بجمعها أهل الأندلس وانا ـ ان شاء الله مورد منها مالا يخل بالشرط الذي الترمته ولايخرج عن الحد الذي رسمته حسب مابقي على خاطري من ذلك لأني كنت في حداثة سني قد صرفت عنايتي الى أخبار ابن عمار هذا مع المعتمد لما تضمنته من الآداب وقد فتشت خزانة حفظي فلم ألف فيها الانبذة يسيرة وانا موردها انشاء الله عزوجل فابن عمار هذا هو محمد بن عمار يكني أَبا بَكُرُ أَصلِهِ مِن شَلَبِ مِن قَرِيةً مِن أَعْمَالِهَا يَقَالَ لِهَا شَنْبُوسَ مُولَاءُ ومولد أبائه بها كان خامل البيت ليس له ولالأسلافه في الرياسة في قديم الدهر ولا حديثه حظ ولا ذكر منهم بها أحد ورد مدينة شلب طفلا فنشأ بها وتعلم علم الأدب على جماعة منهم أبر الحجاج يوسف بن عيسي الأعلم ثم رحل الى قرطبة فتأدب بها ومبر في صناعة الشعر فكان

قصاراه النكسب به فلم يزل يجول في الأندلس مسترفداً لايخص بمدحه الملوك دون غيرهم بل لايبالى ممن أخذ ولا من استعطف من ملك أو سوقة وله في ذلك خبر ظريف وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب لا يملك الا دابة لا يجد علفها فكتب بشعر الي رجل من وجوه أهل السوق فكان قدره عند ذلك الرجل ان ملاً له المخلاة شعيراً ووجه

بها اليه فرآها بنعمار من أجل الصلاة وأسنى الجوائز ثم اتفق انعلت حال ابن عمار وساعده الجد ونهض به البخت وانتهي أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالها أول ماأفضي الامر اليه فدخابها ابن عمار في موك ضخم وحملة عبيد وحشم وأظهر نخوة لم يظهرها المعتمد على الله حين ولها أيام أبيه المعتضد بالله فكان أول شئ سأل عنه الرجل صاحبه صاحب الشعير فقال ماصنع فلان أهو حي قالو انع فأرسل اليه بمخلاته بعينها بعد أن ملاها دراهم وقال لرسوله قل له لو ملاتها برا لملاناها تبرا ولم يزل ابن عمار على الحال التي ذكرناها من التقلب في بلاد الاندلس للاستجداء والاستعطاف الى أن ورد على المعتضد بالله أبي عمرو فامتدحه بقصيدته المشهورة التي أولها

أدر الزجاجة فالنسم قد انبرى والنجمقد صرفالعنان عن السرا والصبح قد أهدى أنا كافوره الما استرد الليل منا العنبرا

وفها يقول عدح المعتضد

والجو قدلبس الرداء الاغبرا نار الوغي الا إلى نار القرا والطرف أجرد والحسام مجوهما

عماد المخضر نائل كفه قداح زند المجد لاينفك من يختار أن يهب الخريدة كاعباً

وفي هذه القصيدة يقول في وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر الاالهود وان تسموا بربراً لما رأيت الغصن يعشق مثمرا لما عهدت الحسن يلبس احمرا ومن أبيات هذه القصيدة بيتلم أسمع لمنقدم ولا متأخر بمثلهوهو قوله في الحرب انكانت يمينك منبرا

شقيت بسيفك أمة لم تعتقد أعرت رمحك من رؤوس كأتهم وخضبت سيفكمن دماء كحورهم السيف أفصح من زياد خطبة

ولما أنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وأمرله بمال وثياب ومرك وأمر أن يكتب في ديوان الشعراء فكان كذلك ثم تعلق بالمعتمد على الله وهو أذ ذاك شاب فلم تزل حاله معه تنزيد وموات خدمته له تقوى وتتأكد الى ان صار ابن عمار الزق بالمعتمد من شعرات قضه وأدنى اليه من حبل وريده كان المعتمد لايستغنى عنه ساعة من ليل ولانهار ثم اتفق ان ولي المعتمد على الله شلب من قبل أبيه فاستوزر ابن عمار هذا في تلك الولاية وسلم اليه جميع أموره فغلب عليه ابن عمار غلبة شديدة وساءت السمعة غنهما فأقتضي نظر المعتضد التفريق بينهما ونني ابن عمار عن بلاده حسب ما تقدم الايماء اليه فلم يزل ابن عمار مغترباً في أفاصي بلاد الأندلس الى ان توفي المعتضد بالله فاستدعاه المعتمد وقربه أشد تقريب حتى كان يشاركه فما لايشارك فيه الرجل أخاه ولا أباءوله معه أيام كونهما بشلب خبر عجيب وذلك ان المعتمد استدعاه ليلة الي مجلس أنسه على ما كانت العادة حارية به الا أنه في تلك الليلة زاد في التحفي به والبر له على المعتاد فلما جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليـــه. لتضعن رأسك معي على وساد واحد فكان ذلك قال ابن عمار فهتف بي هاتف في النوم يقول لا تغتر أيها المسكين أنه سيقتلك ولو بعد حين قال فانتهات من نومي فزعا وتعوذت ثم عــدت فهتف بي الهاتف على حالته الأولى فانتهت تمعدت فسمعته ثالثة فانتهت فتجردت من أثوابي والتففت في بعض الحصر وقصدت دهلمز القصر مستخفيا به وقد أزمعت على أبي اذا أصبحت خرجت مستخفيا حتى آتي البحر فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأكون في بعض جبال البربر حتى أموت فانتبه المعتمد فافتقدني فلم يجـدنى فأمر بطابي فطلبت له في نواحي القصر

وخرج هو بنفسه يتوكأ على سيفه والشمعة تحمل بيبن يديه فكان هو الذي وقع على وذلك انهأتي دهلمز القصر يفتقد الباب هل فتح فوقف بازاء الحصير الذي كنت فيه فكانت مني حركة فأحس بي وقال ماهذا يحرك في هذا الحصير ثم أمر به فنفض فخرجت عرباناً ليس عليَّ الا السراويل فلما رآني فاضت عيناه دموعاً وقال يا أبا بكر ما الذي حملك على هذا فلم أر بدأ من ان صدقته فقصصت عليه قصتي من أولها الى آخرها فضحك وقال ياأبا بكر أضغاث أحلام هذه آثار الحمار ثم قال لي وكيف أقتلك أرأيت أحداً يقتل نفسه وهلى أنت عندي الاكنفسي فتشكر له ابن عمار ودعا له بطول البقاء وتناسي الأمر فنسيه ومرت على ذلك الأيام والايالي الى ان كان من أمره ماسياتي الايماء اليه فصدقت رؤيا ابن عمار وقتل المعتمد نفسه كاقال ولما أفضى الأمر الى المعتمدكم ذكرنا سأله ابن عمار ولاية شاب وهي كانت بلده ومنشأه كما تقدم فأجابه المعتمد الىذلك وولاه اياها أنبه ولإية جعل اليه حميع أمورها خارجها وداخالها فاستمرت ولاية ابن عمار عالها الى أن اشتد شوق المعتمداليه وضعفعن احتمال الصبرعنه فاستدعاه وعزله عنها واستوزره فكانت حاله معة شبهة بحال جعفر بن يحي مع الرشيد ولم يزل المعتمد يعده لكل أمر جليل ويؤهل لكل رتبة عالية وكان ابن عمار مع هذا لايناط به أمر الا اضطاع به وكان فيه كالسكة المحماة واشهر أمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش اذا ذكر عنده ابن عمار قال هو رجل الجزيرة وكان ابن عمار هو الذي رده عن قصد اشبيلية وقرطبة وأعمالهما وذلك انهخرج فيجيبوش ضخمة يقصدبلاد المعتمد طامعًا فيها فحافه الناس وامتلائت صدور أهل تلك الجهات رعبًا منسه

وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه فتولى ابن عمار رده بألطف حيلة وأيسر تدبير وذلك أنه أقام سفرة شطرنج في غاية الأنقان والابداع لم يكن عند ملك مثلها جعل صورها من الأبنوس والعود الرطب والصندل وحلاها بالذهب وجعل أرضها في غاية الاتقان فخرج من عند المعتمد رسولا الي الادفنش فلقيه في أول بلاد المسلمين فأعظم الادفنش قدومه وبالغ في اكرامه وأمر وجوه دولت بالتردد الى خبائه والمسارعة في حوائجه فأظهر ابن عمار تلك السفرة فرآها بعض خواص الادفنش فنقل خبرها اليه وكان العاج أعنى الادفنش مولعا بالشطرنج فاما لتي ابن عمار سأله كيف أنت في الشطرنج وكان ابن عمار فيــه طبقة عالية فأخبره بمكانه منه فقال له بلغني ان عندك سفرة في غاية الاتقان قال ابن عمار نع فقال كيف السبيل الى رؤيتها فقال ابن عمار لترجمانه قل له أنا آتيك بهاعلى ان ألعب معك علمها فان غلبتني فهي لك وان غلبتك فلي حكمي فقال له الادفاش هامها لننظر الها فأمر ابن عمار من جاء بها فاما وضعت بين يدي العليج صلب وقال ماظننت أن انقان الشطرنج يباغ الى هذا الحد ثم قال الإبن عمار كيف قلت فأعاد عليه الكلام الاول فقال له الادفنش لاألعب معك على حكم مجهول لأأدري ماهو ولعله شيَّ لا يُكنني فقال ابن عمار لا ألعب الا على هذا الوجه وأمر بالسفرة فطويت وكشف ابن عمار سراما أراده لرجال وثق بهم من وجوه دولة الادفنش وجعل لهـم أموالا عظيمة على أن يوازروه على أمره ففعلوا فتعلقت نفس العلج بالسفرة وشاور خاصــته في مارسمه ابن عمار فهو نوا عليه وقالوا له ان غلبته كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثلها وان غلبك فما عساء أن يحتكم وقبحوا عنده اظهار الملك العجز عن شيَّ يطاب منه وقالوا له

إن طلب ابن عمار مالايمكن فنحن لك برده عن ذلك ولم يزالوا بهحتى أحاب وأرسل الى ابن عمار فحاء ومعه السفرة فقالله قدقمات مارسمته فقال له ابن عمار فاجعل بيني وبينك شهوداً سهاهم له فأمر الأدفنش بهم فحضروا وافتتحا يلعبان وكان ابن عمار كما ذكرنا طبقة بالأندلس لايقومله أحد فيها فغلب الادفنش غلبة ظاهرة لجيع الحاضرين لميكن للعاجفها مطعن فلما حقت الغلمة قالله ابن عمار هل صح ارلى حكمي قال نعم فما هو قال أن ترجع من ههنا الى بلادك فاسود وجه العاج . وقاموقعد وقال لخواصه قد كنت أخاف من هذا حتى هو َّتموه على َّ في أمثال لهذا القول وهم مانكث والتمادي لوجهه فقمحوا ذلك علمهوقالوا له كيف يجمل بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فيوقتك فإيزالوا به حتى سكن وقال لا أرجع حتى آخذ اللوة عامين خلاف هذه السنة فقال ابن عمار هذا كله لك وجاءه بما أراد فرجع وكف الله بأســــه ودفعه بحوله وحسن دفاعه عن المسلمين ورجع ابن عمار الى اشبياية وقد امتلاً ت نفس المعتمد سروراً به ثم ان المعتمد حــدث له أمل في التغلب على مرسبة وأعمالها وهيالتي تغرف بتدمير وكانت بيد ابيعبد الرحمن محمد بنطاهر كانهو المتغلب عليها والمدبر لأمرها فحهز المعتمد حده شأ عظيمة وتكفل له ابن عمار بأخذها واخراج ابن طاهر عنها فولاً مأتولى من ذلك وخرج ابن عمار حتى نزل على مرسية فأخذها وأخرج ابن طاهم عنها فلحق ابن طاهم حين خرج من مرسية ببني عبد العزيز ببانسية فكان بها الى ان مات رحمه الله ولما تغلب ابن عمار على مرسية دار ملك بني طاهر كما ذكرنا حدثته نفسه وسوَّل له سوء رأيه أن يستبد بأمره وأن يضبط تلك البلاد لنفسه فلم يزل يصرف

الحملة في ذلك الى ان تم له بعضه ودانت له مرسة وأعمالها وطمع في ملك بلنسية الى أن قام عليه رجل من أهل مرسة يقال له ابن رشيق كان أبوه من عرفاء الجند بها وكان ابن عمار قد خرج لعض أمره فدعا ابن رشيق هذا الى نفسه وقامت معه العامة وبعض الجند فسمع ابن عمار بذلك فجاء يركض حتى أني المدينة وقد غلقت أبوابها دونه فحاصرها بمن معه أياما فامتنعت عليه ولم يقدر على دخولها فبتي حائراً لايدري مايصنع ولاأين يتوجه وقدكان بانع المعتمد قيامه عليه وخلع يده مر · طاعته فلم ير الا الهروب ملجاً فهرب حتى لحق بدني هو د بسرقسطة فأقام عندهم حتى تقل عايهم وخافوا غائلته وبغضهفي عيونهم مافعل مع صاحبه وولي نعمته فأخرجوه عن بلادهم ولم تزل البلاد تتقاذفه وملوكها تشنأه الى أن وقع في حصن من حصون الأبدلس في غاية المنعة يدعى شقورة كان المتغلب عليه رجـ ل يقال له ابن مبارك فأكرم وفادته وأحسن نزله ثم بداله بعــد أيام فقمض عليه وقيده وجعله في سجنه فلما رأى ابن عمار ذلك منه قال له لاعلمك أن تكتب الى ملوك الأندلس بكوني عندك وتعرضني عايهم فما منهم الا من يرغب فيُّ فمن كان اشدهم رغبة جعل لك مالا ووجهت بي اليــه ففعل ابن مبارك ذلك أما غرضه على أحد من ملوك الاندلس الا رغب فيه وكتب فيمن كتب الى المعتمد وفي ذلك يقول ابن عمار

أصبحت فى السوق ينادى على رأسى بأنواع من المال والله ما جار على ماله من خدى يالثمن الغالي وفى هذا السجن يقول ابن عمار وقد استدعي نورة يستنظف بها فقال فى ذلك

بوسا شقورة عندى أربي على كل بوسا فقدت هرون فيها فظلت أطلب موسا

وبعث المعتمد على الله من رجاله من تسلم ابن عمار من يد ابن مبارك بعد ان بعث اليه بمال وخيل وأمر المعتمد الذبن تسلموا ابن عمار أن يزيدوا فيالاحتياط عليه وتقييده فخرجوا بهحتي وافوا قرطبة ووافق ذلك كون المعتمد بها فدخلها ابن عمار أشنع دخول وأسوءه على بغل بينعدلي تبن وقيوده ظاهرة للناس وقد كانالمعتمد أمر باخراجالناس خاصة وعامة حتى ينظروا اليه على تلك الحال وقد كان قيل هذا اذا دخل قرطبة اهتزت له وخرج اليه وجوه أهامها وأعيانهم ورؤسلتم فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده أويرد عايه ابن عمار السلام وغيرهم لايصل الا الى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه ومنهم من ينظر اليه على بعد لايستطيع الوصول اليه فسيحان محيل الاحوال ومديل الدول فدخل ابن عمار قرطبة كما ذكرنا بعد العزة القعسا والملك الشامخ والرياسة الفارعة ذليلا خأنفاً فقيرا لايملك الانوبه الذي عليه فسبحان من سلبه ماوهبه ومنعه ماكان بهأمتعه وأخبر بعض الموكلين به ماآتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته قال لما قربنا من قرطبة بحيث يرانا الناس خرج فارس من البالد يركض يقصـــدنا فلما رآه ابن عمار وكان معتما أزال العمامة عن رأسه فجاء الفارس حتى وصل الينا فنظر الى ابن عمار ودخل معنا في الصف فمشي فسألناه فم حاء فقال الذي جئت فيه صنعه هذا الرجل قبل ان أصل اليه فعامنا أنه أرسل لنزيل عمامته فادخل على المعتمد على الله على الحالة التي ذكرت يرسف في قيوده فجعل المعتمد يعدد عايه أياديه ونعمه وابن عمار في ذلك كله

مطرق لابنبس الى أن انقضى كلام المعتمد فكان من جواب ابن عمار ان قال ما أنكر شيئاً مما يذكره مولانا أبقاه الله ولو أنكرته لشهدت، عليٌّ به الجمادات فضلا عمن ينطق ولكني عثرت فأقل وزللت فاصفح فقال المعتمد هيهات أنها عثرة لاتقالوأمر بهفأحدر فيالنهر الى اشبيلية فدخل به اشداية على الحال التي دخل عايها قرطبة وجعل في غرفة على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر المبارك وهو باق الي وقتنا هذا فطال سجنه هناك كتبت عنه في هذا السجن قصائد لو توسل بها الى الدهر لنزع عن جوره أو الى الفلك لكف عن دوره فكانت رقي لم تنجع ودعوات لم تسمع وتمائم لم تنفع فمنها قوله

وان كان بين الخطتين مزية فأنت الى الأدنى من الله نجنح عداىولو أثنوا عليك وأفصحوا مخوض عدوى الموم فيه وعرج يكران في ليال الخطايا فيصبح أما تفسد الأعمال ثمت تصلح له محـو روح الله باب مفتح: بهبة رحمي منك تمحو وتمصح فڪل آناء بالذي فيه يرشح بزور بني عبــد العزيز موشح اذا ثبت لا نفيك آسو وأجرح أشاروا محاهي بالشمات وصرحوا فقلت وقد يعفو فلان ويصفح

سجاياك أنعافيت أندى وأسجح وعذرك انعاقبت أجلي وأوضح حنانيك فيأخذى برأيك لاتطع فان رحائي ان عندك غير ما ولم لا وقد أسلفت ودأ وخدمة وهبني وقد أعقبت أعمال مفسد أقلني بما بيني وبينك من رضي وعف على آثار جرم سلكتها ولا تلتفت قول الوشاة ورأيههم سيأتيك فيأمرى حديث وقدأتي وما ذاك الاماعامت فانيني كأني بهم لادر لله درهم وقالوا سيجزيه فيلان يفعله

ولكن حاماً للمؤيد يرجح سوى أن ذنبي واضح متصحح صفاة يزل الذنب عنها فيسفح الى فينزوا أو على فينزو أموت ولي شوق اليه مبرح ستنفع لو أن الحام يجلح

الا أن بطشا للمؤيد يرتمى وماذا عسي الواشون أن يتزيدوا نعم لى ذنب غير اللحامه عليه سلام كيف دار به الهوى ويهنئه ان مت السلو فاننى وبين خلوعي من هواء تميمة

ولما بلغت المعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه كان بحضرته رجل من البغداديين فجعل يزري على هذا البيت وبين ضلوعي ويقول ما أراد بهذا المعنى فكان من جوابالمعتمد رحمه الله ان قال أمالين سلبه الله المروءة والوفاء لما أعدمه الفطنة والذكاء انما نظر الى بيت الهزلى

من طرف خني وهو

واذا المنية أنشبت أطفارها الفيت كل تميمة لاتنفع ولم يزل ابن عمار هذابسجن المعتمد الى أن قتله صبراً في شهورسنة ٢٧٩ وتلخيص خبر قتله انه لماطال سجنه كتب اليه بالقصيدة التي تقدم انشادها فأدركت المعتمد بعض الرقة فوجه اليه ليلا وهو في بعض مجالس انسه فأتى به يرسف في قيوده فجعل المعتمد يعدد مننه عليه وأياديه قبله فلم يكن لابن عمار جواب ولا عزر غير انه أخذ في البكاء وجعل يترقق للمعتمد ويمسح عطفيه ويستجلب من الالفاظ كل ما يقدر انه يزرع له الرأفة في قلب المعتمد فتم له بعد ماأراد من ذلك وعطفت المعتمد عليه سابقته وقديم حرمته فقال له قولا يتضمن العفو عنه تعريضاً لاصريحاً وأمر برده الي محبسه فكتب ابن عمار من فوره بمادار له مع المعتمد الي ابنه الراضي باللة فوافاد الكتاب و بحضرته قوم كانت بينهم المعتمد الي ابنه الراضي باللة فوافاد الكتاب و بحضرته قوم كانت بينهم

وبين ابن عمار أحن قديمة فلما قرأ الراضي الكتاب قال لهم ماأزي ابن عمار الا سيتخلص فقالوا له ومن اين علم مولانا ذلك فقال هـــذا كتاب ابن عمار يخبرني فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون غـيره فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حديث ابن عمار أقبح نشر وزادوا فيهزيادات قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرها فبانع المعتمد ذلك فأرسل الي ابن عمار وقال له هل أخبرت. أحداً بماكان بيني وبينك البارحة فأنكر ابن عماركل الأنكار فقال المعتمد للرسول قل له الورقتان اللتان استدعيتهما كتبت في احداها القصيدة فما فعلت الأخرى فادعى أنه بيض فها القصيدة فقال المعتمد هلم المسودة فلم يجد جواباً فحرج المعتمد حنقاً وبيده الطبرزين حتى صعد الغرفة التي فها ابن عمار فلما رآه علم أنه قاتله فيعل ابن عمار يزحف وقيوده تثقله حتى انك على قدمي المعتمد يقبلهما والعتمد لايثنيه شيء فعلاه بالطبرزين الذي في يده ولم يزل يضربه به حتي بردورجع المعتمد فأمر بغسله وتكفينه وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك فهلذا ماانتهي الينا من خبر ابن عمار ملخصا حسب مابقي على خاطرى ولم يزل المعتمد هذا في جميع مدة ولايته والايام تساعده والدهر على مايريده يوازره ويماضده الي أن انتظم له في ملكه من بلاد الاندلس ما لم ينتظم لملك قبله أعني من المتغلبين ودخلت في طاعته مدن من مدائبها أعيت الملوك وأعجزتهم وامتدت مملكته الى أن بلغت مدينة مرسية وهي التي تعرف بتدمير بذنها وبين اشبيلية نحو من أثني عشرة مرحلة وفي خلال ذلك مدزمتسعة وقرى ضخمة وكان تغلبه على قرطبة واخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة ٧٧١ ثم رجع الى اشييلية واستخلف عليها ولده عباداً ولقبه بالمأمون وهو أكبر ولده ولد له في حياة أبيه المعتضد وسهاه عباداً فكان المعتضد يضمه اليه ويقول ياعباد ياليت شعرى من المقتول بقرطبة أنا أو أنت فكان المقتول بها عباد هذا في حياة أبيه المعتمد وفي السنة التي زال عنهم الملك فيها ولما كانت سنة ٢٧٩ جاز المعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مما كن الى يوسف بن تاشفين مستنصراً به على الروم فاقيه فذكر انه يريد غزو الروم وانه يريد امداد أمير المسلمين اياه بخيل ورجل ليستمين بهم في حربه فاسرع أمير المسلمين المذكور اجابته الى مادعاه اليه وقال له أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يتولي هذا الام أحد الا أنا بنفسي فرجع المعتمد الي الاندلس مسرورابا عاف أمير المسلمين اياه في طلبته ولم يدر ان تدميره في تدبيره وسل سيفاً أمير المسلمين اياه في طلبته ولم يدر ان تدميره في تدبيره وسل سيفاً كسبه له ولم يدر انه عليه فكان كما قال أبو فراس

اذاكان غير الله للمرء عدة أته الرزايامن وجو والفوائد كاج, ت الحنفاء حتف حذيفة وكان يراها عدة للشدائد

فاخذ أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين في أهبة العبور الي جزيرة الاندلس وذلك في شهر جمادي الاولي من السنة المذكورة فاستنفر من قدر على استنفاره من القواد وأعيان الجند ووجوه قبائل البربر فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس في عدد كثير من الرجل فعبر البحر بعسكر ضخم وكان عبوره من مدينة سبتة فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء وتلقاه المعتمد في وجوه أهل دولته وأظهر من بره واكرامه فوق ماكان يظنه أمير المسلمين وقدم اليه من الهدايا والتحف

والذخائر المملوكية مالم يظنه يوسف عند ملك فكان هذا أول ماأوقع في نفس يوسف التشوف الى مملكة جزيرة الاندلس ثم أنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصدأ شرقي الاندلس وسأله المعتمد دخول اشبيلية دار ملكه ليستريح فنها أياما حتى تزول عنه وعثاء السفر ثم يقصدقصدة فابي عليه وقال انما جئت ناويا جهادالعدو فحيث ماكان العدو توجهت وجهه وكان الادفنش لعنه الله محاصراً لحصــن من حصون المسامين يعرف بحصن الليط فلما للغــه عبور البربر أفام عن الحصن راجعاً الي بلاده مستنفراً عساكره لياتي بهم البربر وتوجه يوسف المذكور الي شرقي الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصر والاصلاح ببن المعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مرسية يقال له ابن رشيق قد تقدم ذكره في أخبار ابن عمار فاصلح بينهما يوسف أمير المسلمين على ان يخرج له ابن رشيق عن مرسية ويعوضه المعتمد عن ذلك مالا جعله له وبوليه في جهة اشبيلية أضخم ولاية فاحابه ابن رشيق الي ذلك وتسلم المعتمد مرسية وأعمالها ولتي يوسف أمير المسامين ملوك الاندلس الذين كان علمهم طريقه كصاحب غرناطة والمعتصم بن صادح صاحب المرية وابن عبد العزيز أبو بكر صاحب بانسية ثم ان يوسف المذكور استعرض جنده على حصن لرقة فرأى منهم مايسره فقال للمعتمد على الله هلم ماجئنا له من الجهاد وقصد العدو وجعل يظهر التأفف من الاقامة بجزيرة الاندلس ويتشوق الي مراكش ويصغر قدر الاندلس ويقول في أكثر أوقاته كان أمر هذه الجزيرة عندنًا عظيمًا قبـــل ان نراها فلما رأيناها وقعت دون الوصف وهو في ذلك كله يسر حسوآ في ارتغاء فخرج المعتمد بين يديه قاصداً مدينة طليطلة واجتمع للمعتمد

أيضاً جيش ضخم من أقطار الاندلس وانتدب الناس للجهاد منسائرً الجهات وأمد ملوك الجزيرة يوسف والمعتمد بما قدروا علمه مهن خمل. ورحال وسلاح فتكامل عدد المسامين من المتطوعـــة والمرتزقة زهاء عشرين ألفأ والتقوا هم والعدو بأول بلاد الروم وكان الادفنش لعنه الله قد استنفر الصغير والكبير ولم يدع في أقاصي مملَّكته من يقدرعلي النهوض الااستنهضــه وحاء يجر الشوك والشجر وانما كان مقصوده الاعظم قطع تشوف البرابرة عن جزيرة الأندلس والتهيب علمهم فاماء ملوك الاندلس فلم يكن منهم أحــد الا يؤدى اليه الاناوة وهم كانوا أحقر في عينه وأقل من ان يحتفل لهم ولما تراءى الجمعان من المسامين والنصاري رأى يوسف وأصحابه أمرأ عظما هالهم من كثرة عدد وجودة سلاح وخيل وظهور قوة فقال للمعتمد ماكنت أظن هــــذا الخنزير لعنه الله يباغ هذا الحد وجمع يوسف أسحابه وندب لهم من يعظهم ويذكرهم فظهر منهمصدق النيةوالحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ماسر به يوسف والمسلمون وكان تراءيهم يوم الحميس وهوالثاني. عشر من شهر رمضان فاختلفت الرسل بينهم في تقــرير يوم الزحف ليستعد الفريقان فكان من قول الادفنش لعنه الله الجمعة لكموالسبت. للهود وهم وزراؤنا وكتابنا وأكثر خدم العسكر منهم فلاغني بنك عنهم والاحد لنا فاذا كان يوم الأثنين كان مانريده من الزحف وقصد لعنه الله مخادعة المسلمين واغتيالهم فلم يتم له ماقصد فلما كان يوم الجمعة تأهب المسامون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم للقتال وبني يوسف بن تاشفين الامر على أن الملوك لاتغدر فخرج هو وأصحابه في ثياب الزينة للصلاة فاما المعتمد فانه أخذ بالحزم فركب هو وأصحابه شاكي.

السلاح وقال لامير المسلمين صل في أصحابك فهذا يوم ماتطيب نفسي فيه وهاأنا من وراءكم وما أطن هذا الخنزير الا قد أضمر الفتــك عالمسامين فاخذ يوسف وأصحابه في الصلاة فاما عقدوا الركعة الاولى ثارت في وجوههم الخيل من جهة النصاري وحمل الادفنش لعنه الله في أديحابه يظن أنه قد انتهز الفرصة واذا المعتمد وأصحابه من وراء الناس فاغني ذلك اليوم غناء لم يشهد لاحد من قبله وأخذ المرابطون سلاحهم فاستووا على متون الخيل واختلط الفريقان فاظهر يوسف ابن تاشفين وأصحابه من الصبر وحسن الهلاء والثبات مالم يكن يحسمه المعتمد وهزم الله العدو واتبعهم المسلمون يقتلونهم في كل وجه ونجا الادفنش لعنه الله في تسعة من أصحابه فكان هذا أحد الفتو المشهورة بالاندلس أعز, الله فيه دينه وأعلى كلته وقطع طمع الادفنش لعنه الله عن الجزيرة بعد ان كان يقدر انها في ملكه وان رؤسها خدملهوذلك كله بحسن نية امير المسلمين وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة وكان لقاء المسلمين عدوهم كما ذكرنا في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن في سنة ٤٨٠ ورجع يوسف بن تاشفين وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحا لهم وبهم فسر بهـم أهل الأندلس وأظهروا التيمن بامير المسلمين والتبرك به وكثر الدعاء له في المساجد وعلى المنابر وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندلس مازاده طمعاً فها وذلك أن الأندلس كانت قبله بصدد التلاف من استيلاء النصاري علما وأخذهم الآناوة من ملوكها قاطبة فلما قهر الله العدو وهزمه على يد أمير المسلمين أظهر الناس اعظامه ونشأ له الود في الصدور ثم انه أحب ان يجول في الاندلس على طريق التفرج والتنزه وهو يريد غير

ذلك فجال فيها ونال من ذلك ماأحب وفي خلال ذلك كله يظهر اعظام المعتمد واجلاله ويقول مصرحا انما نحن في ضيافة هذا الرجل وتحت أمره وواقفون عند مايحده وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحظى عنده واشتد تقريب أمير المسلمين له أبو يحبي محمد بن معن بن صادح المعتصم صاحب المرية وكان المعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد كثير النفاسة عليه لم يكن في ملوك الجزيرة من يناويه غــيره وربما كانت بينهما في بعض الاوقات مراسلات قبيحة وكان المعتصم يعيبه في مجالسه وينال منه ويمنع المعتمد من فعل مثــل ذلك مروءته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته وقد كانالمعتصم قبلء ور أمير السلمين بيسير توجه الى شرقي الاندلس يتطوف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته فلما دانى أول بلاد المعتصم خرج اليه فى وجوه أصحابه وتلقاه لقاء نديلاوعزم عليه ليدخلن بلاده فأمي المعتمدذلك تم اتفقابعدطول مراودةعلى ان يجتمعا في أول حدود بلاد المعتصم وآخر حدود بلادالمعتمد فكان ذلك واصطلحا فيالظاهر واحتفل المعتصم في آكرامه وأظهر من الآلات السلطانية والذخائر الملوكية المعدة لمحالس الانسماظنه مكمداً للمعتمد مثيراً لغمه وقد أعاذ الله المعتمد من ذلك وصانخلقه الكريم عنه وعصمه بفضاهمنه ثم افترقا بعد ان أقام المعتمد عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع ورجع المعتمد الي بلاده وباثر ذلك عبر الي مراكش ولم يزل مابينه وبين المعتصم معموراً الي ان عبراميرالمسامين كما ذكرنا فلقيه المعتصم بهدايا فاخرة وتحف جليلة وتلطف في خدمته حتى قربه أمير المسلمين أشد تقريب وكان يقول لاصحابه هذان رجلا هذه الجزيرة يعيني المعتصم والمعتمد وكان أكبر أسباب تقريب أمير

المسلمين اياه ثناء المعتمد عليه عند أمير السلمين ووصفه اياه عنده بكل فضل ولم يكن المعتصم بعيداً من أكثر ما وصفه به ولما اشتد تمكن المعتصم من أمير المسلمين بداله ان يسعى في تغيير قلب على المعتمد وافساد ماينهما حسن له ذلك سوء رأيه ودنس سريرته وضعف بصره بعواقب الامور وليقضى الله أمرأكان مفعولا وليباغ القدر ميقاتهواذا أراد الله تمام أمر هيأ له أسمابا فشرع المعتصم فيما أراده من ذلك ولم يدر أنه ساقط في البئر التي حفر وقتيل بالسلاح الذي شهر فكان من حملة ما ألقي الى أمير المسامين ان جعل يقرر عنده عجب المعتمد بنفسه ,وفرط كبره وانه لا يرى أحداً كفوءًا له وزعم انه قال له في بعض الايام وقد قال له المعتصم طالت اقامة هذا الرجل بالجزيرة يعني أمير المسلمين لو عوجت له أصبعي ماأقام بها ليلة واحدة هو ولا أصحابه وكانك نخاف غائلته وأي شيء هذا المسكين وأصحابه انما هم قوم كانوا االبلاد نطعمهم حسبة والتجارأ فاذاشبعوا أخرجناهم عنها الي بلادهم الى أمثال هذا القول من محقير أمرهم وأعانه على ذلك قوم من وجوه الأندلس الى أن بالغوا ماأرادوه من تغيير قلب يوسف أمير المسامين على المعتمد وقد كان أمير المسلمين ضرب لنفسه ولاصحابه أجلاوحد له وهم مدة يقيمونها في الجزيرة لايزيدون علما وأعا فعل ذلك تطييما القلب المعتمد وتسكينا لخاطره فلما انقضت ثلك المدة أو قاربت عبرأمير المسلمين الى الغدوة وقد وغر صدره وتغيرت نفسه

. وما النفس الا نطفة في قرارة اذالم تكدر كان صفواً غديرها هذا مع ماذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوُّ فه الى مملكتها وظهرت

للمعتمد قسل عبوره أشياء عرف بها أنه غيير عليه ورجيع أمير المسامين الى مراكش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيم المقعد فبلغني انه قال لبعض ثقاته من وجوه أسحابه كنت أظن اني قد ملكت شيئًا فلما رأيت تلك البلاد صغرت فيعيني مملكتي فكيف الحيلةفي تحصيلها فاتفق رأيه ورأى أصحابه علىأن يراسلوا المعتمد يستأذنونه فىرجال من صلحاء أصحابهم رغبوا في الرباط بالأندلس ومجاهدة العدو والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم الىأن يموتوا ففعلوا وكتبوا الىالمعتمد بذلك فأذن لهم بعد ان وافقه على ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحب الثغور وانما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم مرس شيعتهم مبنوئين بالجزيرة في بلادها فاذا كان أمر من قيام بدعوتهم أو اظهار لملكتهم وجدوا فيكل بلد لهم أعواناً وقد كانت قلوب أهل الأندلس كما ذكرنا قد أشربت حب يوسف وأسحابه فجهز يوسف من خيار أصحابه رحالا انخبهم وأمر عابهم رجلا من قرابته يسمي بلجين وأسر اليه ما أراده فجاز باجين المذكور وقصــد المعتمد من ملوك الجزيرة فقال له أين تأمرني بالكون فوجه معــه المعتمد من أسحابه من ينزله ببعض الحصون التي اختارها لهـم فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه وأقاموا هناك الى ان ثارت الفتنة علىالمعتمد وكان مبدأها فيشوال من سنة ٤٨٣ بأخذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة من العدوة دون مقدمة ظاهرة توجب ذلك فتشعبت جموعه وأهواؤها ملتئمة وانتثرت بلاده وقلوب أهايها على محبته منتظمة ولما أخلذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فها بدعوة أمير المسلمين انتشر ذلك في الاندلس وزحف القوم الذين قدمنا ذكرهم الكائنون في الحصونالي قرطبة فحاصروها وفها

عباد بن المعتمد الملقب بالمأمون وقد تقدم ذكره وهو من أكبر ولده فدخلوا البلد وقتل عباد هذا بعد ان أبلي عذراً وأظهر في الدفاع عن نفسه جلداً وصبراً وذلك في مستهل صفر الكائن في سـنة ٤٨٤ فزادت الأعنة والمحنة واستمرت في غلوائها الفتنة وأجمعت على الثورة بحضرة اشبيلية طائفة فأعلمالمعتمد بما اعتقدته الطائفة المذكورة وكشف لهعن مرادها وأثبت عنده سوء اعتقادها وأغرى بتمزيق أديمها وسفك دمها وحض على هنك حريمها و = شف حرمها فأي له ذلك مجده الأثيل ورأيه الأصمل ومذهبه الجميل وما حماه الله به من حسن اليقين وصحة العقل والدين الى ان أمكنتهم الغرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة المذكورة فقاموا بجيش غبر مستنصر واستنسروا بغاثأ غير مستنسر فبرز هو من قصره سيفه بيديه وغلالته ترف على جسده لا درقة له ولا درع عليــه فلقي على باب من أبواب المدينة يسمى باب الفرج فارساً من الداخاين مشهور النجدة شاكي السلاح فرماه الفارس برمح قصـ أنابيب القناة طويل شفرة السـنان فالتوى الرمح بغلالته وخرج نحت ابطه وعصمه الله منه ودفعه بفضله عنه وصد هو سيفه على عاتق الفارس فشقه الى أضلاعه فخر صريعاً وانهزمت تلك الجموع ونزل المتسنمون الائسوار عنها وظن أهل اشبيلية ان الخناق قد تنفس فاما كان عصر ذلك اليوم: عاودهم القوم: فظهر على البلد من واديه: ويئس من سكني ناديه : وبلغ فيهالأمل حاسده وشانيه : وشبت النار في شوانيه : فانقطع عندها العمل والقول : وذهبت القوة من أيدي أهلها والحول: وكان الذي ظهر علها من جهة البر رجل من أصحاب يوسف أمير المسلمين يعرف بجدير بن واسنوا ومن الوادي رجـــل يعرف بالقائد أبي حمامة مولي بني سجوت والتوت الحال اياماً يسبرة الى ان ورد الأمير سير ابن أبي بكر بن تاشفين وهو ابن أخي أمير المسلمين بعساكر متظاهرة: وحشود من الرعية وافرة: والناس في خلال هذه الأيامقد خامرهم الجزع: وخالط قلوبهم الهلع: يقطعون السبل سياحه: ويعبرون النهر سباحه: ويتولجون مجارى الأقذار: ويترامون من شرفات الأسوار: حرصاً على الحياة والموفون بالعهد: المقيمون على صريح الود: ثابتون الي ان كان يوم الأحد لاحدى وعشرين ليلة خات من رجب من السنة المذكورة وهذا يوم الكائنة العظمى: والطامة الكبرى: فيه حم الأمم الواقع: واتسع الحرق على الراقع: ودخل البلد من واديه: وأصيب حاضره وباديه: بعد ان الراقع: ودخل البلد من واديه: وأصيب حاضره وباديه: بعد ان المقتمد رحمه الله وباسه: وتراميه على الموت بنفسه: مالأمزيد عليه ولا تناه لحلق الهده؛ وفي ذلك يقول المعتمد بعد ما نزل بالعدوة أسيراً حسيراً

لما تماسكت الدموع وتنهنه القلب الصديع قالوا الخضوع سياسة فلسد منك لهم خضوع وألذ من طعم الخضو ع على في السم النقيع ملكي وتساءني الجموع ان تستلب عني الدني لم تسلم القاب الضلوع فالقلب ببن ضلوعه عاً يسلب الشرف الرفيع لم أستاب شرف الطبا ألا محصنتي الدروع قد رمت يوم نزالهم صعن الحثي شيء دفوع وبرزت ليس سوى القمير وبذات نفسى كي تسيك اذايسيل بهاالنجيع أجلى تأخر لم يكن بهواى ذلى والخشوع ماسرت قبط الى القتا الوكان من أملى الرجوع شيم الاولى أنا منهم والاصل تتبعه الفروع

فشنة الغارد في البلد ولم يترك البربر لاحد من أهاما سـبدأ ولا لبدأ وانتهبت قصور المعتمد نهبأ قبيحا وأخذ هو قبضا باليد وجبرعلي مخاطبة أبنيه المعتد بالله والراضي بالله وكانا بمعقلين من معاقل الاندلس المشهورة لوشاء ان يمتنعا بهما لم يصل أحد اليهما أحد الحصنين يسمى رندة والاخر مارتلة فكتب رحمه الله وكتبت السيدة الكبري أمهما مستعطفين مسترحمين معامين ان دم الكل منهم مسترهن بثبوتهما فانفا من الذل وأبياوضع يديهما في يد أحد من الناس بعد أبيهما ثم عطفتهما عواطف الرحمة ونظرا في حقوق أبويهما المقترنة بحق الله عن وجل فتمسك كل منهما بدينه ونبذ دنياه ونزلا عن الحصنين بعد عهود مبرمة ومواثيق محكمةفاما المعتد بالله فان القائد الواصل اليه قبض عند نزوله على كل ماكان يملكه وأما الراضي بالله فعند خروجه من قصره قتل غيلة وأخنى جسده ورحل بالمعتمد وآله بعد استئصال حميم أحواله ولم يصحبمن ذلك كله بلغة زاد فركب السفين وحل بالعدوة محل الدفين فكان نزوله من العدوة بطنجة فاقام بها أياما ولقيه بها الحصري الشاعر فجرى معه على سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الالحاف فرفع اليه اشعاراً قديمة قدكان مدحه بها وأضاف الي ذلك قصيدة استجدها عند وصوله اليه ولم يكن عند المعتمد في ذلك اليوم يما زود به فيما بالخنى أكثر من ستة وثلاثين مثقالا فطبع عايبها وكتب

معها بقطعة شعر يعتذر من قاتها سقطت من حفظي ووجه بها اليه فلم يجاوبه عن القطعة على سهولة الشعر على خاطره وخفته عليه كان هذا الرجل أعنى الحصرى الاعمي أسرع الناس فى الشعر خاطراً الاانه كان قاليل الجيد منه فحركه المعتمدعلي الله على الجواب بقطعة أولها قل لمن قد جمع العلم وما أحصى صوابه كان فى الصرة شعر فتنظرنا جوابه قد أثبناك فهلا جلب الشعر ثوابه

ولما أتصل بزعانفة الشعراء وملحنى أهل الكدية ماصنع المعتمد رحمه الله مع الحصرى تعرضوا له بكل طريق • وقصدوه من كل فبج عميق • فقال في ذلك رحمه الله

ذهبوامن الاغراب أبعد مذهب بسؤالهم لأحق فاعجب واعجب طي" الحشا ساواهم في المطلب نادى الصريخ ببابه اركبيرك

كلا أعطي نفيساً نرعا ان بنادى كل من بهوى لعا اخجلها كفه فانقطعا عصفت رج به فانتشعا نطق العافون همساً سمعا قد أزال الياس ذاك الطمعا جسر الله العفاة الضعا

شعراء طنجة كلهم والمغرب سئلوا العسير من الاسير وانه لولا الحياء وعزة لخمية قدكان ان سئل الندي يجزلوان وله في هذا المعني رحمه الله

قبح الدهم فاذا صنعا قد هو ي ظاما بمن عادته من اذا الغيث همي منهمرا من غمام الجودمن راحته من اذا قيل الخنا صموان قل لمن يطمع في نائله راح لا يملك الا دعوة وأقام المعتمد بطنجة رحه الله أياما على الحال التي تقدم ذكرهائم انتقل الى مدينة مكناسة فاقام بها أشهراً الى أن نفذ الامر بتسييرهم الى مدينة أغمات فاقاموا بها الى أن توفى المعتمد رحمه الله ودفن بها فقيره معروف هناك وكانت وفاته فى شهور سنة ٧٨ وقيل سنة ٨ فالله أعلم وسنه يوم توفى احدي وخمسون سنة فمن أحسن ما مرابي مما رثى به المعتمد على الله مقطوعة من شعر بن اللبانة أولها

ولله في من مناياهن غايات الوان حالاته فيها استحالات وربما قرت بالبيدن الشاة فالارض قدأ قفرت والناس قدماتوا من لم تزل فوقه للعز رايات هندية وعطاياه هنيدات وكيف تنكر في الروضات حيات من رأسه نحو رجليه الذؤابات عادات عا

على البهاليل من أبناء عباد وكانت الارض منهم ذات أوتاد انوارها فغدت في خفض أوهاد أساود لهم فيهما وآساد فاليوم لا عاكف فيها ولا باد

لكل شيء من الاشاء منقات والدهر في صبغة الحرباءمنغمس ونحن من لعب الشطرنج في يده فانفض يديك من الدنيا وساكنها وقل لعالمها الارضى قد كتمت طوت مظلمًا لا بل مذلها من كان بين الندى والمأس أنصله انكرت الالتواء للقبود به وقلت هن ذؤابات فلم عكست رأوه ليثأ فحافوا منه عادية وله من قصيدة يرثهم بها وهي كشيرة الجيد أولها تركي السماء بدمع رائح غادي على الجبال التي هدت قواعدها والراسات عليها البانعات ذوت عريسة دخلتها النائيات على

وكعية كانت الآمال تعمرها

خطب الزمان ثقافا غير معتاد

أيدى الردي وثنها دون اعماد

وكل شيء لميقات وميعاد هناك مرخ درر للمجد أفراد

ذوي وذاك خي من بعد ايقاد

في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد

خف القطين وجف الزرع بالوادي لغير قصد فما بهديك من هادي تلك الرماح رماح الحظ نقفها والبيض بيض الظبا فلت مضاربها لما دنا الوقت لم تخلف له عدة كمن درارئ سعدقدهوت ووهت نور ونور فهذا بعد نعمته ياضيف اقفر بيت المكرمات فخذ ويا مؤمل واديهم ليسكنهم ضلت سبيل الندى بابن السبيل فسر وفها يقول

نسيت إلا غداة النهر كونهم والناس قدملئوا العبرين واعتبروا حط القناع فلم تستر مخدرة تفرقوا جيرة من بعد ما نشئوا حان الوداع فضجت كل صارخة سارت سفائهم والنوح يتبعها كم سال في الماء من دمع وكم حملت من لى بكم يا بنى ماء الساء اذا

في المنشئات كأموات بالحاد من لؤلؤ طافيات فوق ازباد ومزقت أوجه غزيق ابراد أهلا بأهل واولادا باولاد وصارخ من مفداة ومن فادى كأنها ابل يحدو بها الحادي تلك القطائع من قطعات اكباد ماء الساء أي سقماحشا الصادى

وهي طويلة جداً هذا ما اخترت له منها وابن اللبانة هذا هو ابو بكر محمد بن عيسى من أهل مدينة دانية وهي على ساحل البحر الرومي كان يملكها مجاهد العامري وابنه على الموفق على ما تقدم ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز وكانا شاعرين الا ان عبدالعزيز منهمالم يرض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا وانما كان من جملة التجار وأما ابو بكر

فرضيه بضاعة وتخيره مكسباً وأكثرمنه وقصد به الملوك فأخذ جوائرهم ونال اسنى الرتب عندهم وشعره نبيل المأخذ وهو فيه حسن المهيع مع بين سهوله الالفاظ ورشاقتها • وجودة المعانى ولطافتها • كان منقطعاً الي المعتمد معدوداً في جملة شعرائه لم يفد عليه الا آخر مدته فلهذا قل شعره الذي يمدحه به وكان رحمه الله مع سهولة الشعر عليه واكثاره منه قليل المعرفة بعلله لم يجد الخوض في علومه وانما كان يعتعد في أكثره على جودة طبعه وقوة قريحته يدل على ذلك قوله في قصيدة له سرد ما اختاره منها في موضعه

من كانينفق من سواد دتابه فانا الذي من نور قلبي أفق ولما خلع المعتمد على الله واخرج من اشبيلية لم يزل أبو بكر هذا يتقلب في البلاد الي ان لحق بجزيرة ميرقة وبها مبشر العامى المتلقب بالناصر فخطي عنده وعلت حاله معه وله فيه قصائد أجاد فيها ماشاء فمهاقصيدة ركب فيها طريقة لم أسمع بها لمنقدم ولا متأخر وذلك أنه جعلها من أولها الي آخرها صدر البيت غن ل وعجزه مدح وهذا لم أسمع بهلاحد وأول القصدة

وضحت وقد فضحت ضياء النير وتبسمت عن جوهم فحسبته وتكلمت فكأن طيب حديثها هزت بنغمة لفظها نفسي كم أذنبت واستغفرتها فجرت على جادت على بوصلها فكأنه ولثمت فاها فاعتقدت بأننى

فكانما التحفت ببشر مبشر ماقلدته محامدى من جوهم متعت منه بطیب مسك أذفر هزت بذكراه أعالي المنسبع عاداته في المدنب المستغفر جدوى يديه على المقل المقترى من كفه سوغت لثم الخنصر من كفه سوغت لثم الخنصر

سمحت بتعنيقي فقلت صنيعة نهـد كقسوة قلبه في معرك ومعاطف تحت الذوائب خلتها حسنت امامي في خمار مثل ما وتوشحت فكأنه في جوشـن عمزت ببعض قسيه من حاجب أومت عصقول الاحاظ فخلته وضعت حشاياها فويق أرائك من رامــة أو رومــة لاعلم لي بنت الملوك فقل لكسرى فارس عاديت فيها غر قومي فاغتــدوا وكذلك الدنيا عهدنا أهلها طافت على مجمرة من خررة فكأن أعلمها سيوف مبشر ملك أزرة برده ضــمت علي هــذا ماإخترت له منها ومن نسيبه المليح الخفيف الروح قوله يتغزل

> هـ الأ أنناك على قلب مشفق قد ضرت كالرمق الذي لاير يجي وغرقت فى دمعى عليك وغمنى هل خدعة بحية مخفية أنت المنية والمنى فيك استوي

ويمدح مبشرأهذا

وحشا كلين طباعــهٰ في محضر تحت الخوافق ماله من سمهري حسن الكمي امامــه في مغفر قد قام عنبره مقام العثير ورنت سعض سهامه من محجر يومى عصقول الصفيحة مشير وضع السروج علي الجيادالضمر أأتت عن النعمان أم عن قيسر تعزى والأقل لتبع حمير لاأرضهم أرضى ولاهم معشري يتعافرون على الثريد الاعفــر فرأيت مريخا براحة مشــترى وقدا كتستعلق النجيع الاحمر بأس الوصى وعزمة الاسكندر

فتری فراشاً فی فراش یحرق ورجعت كالنفس الذي لايلحق طرفي فهل سد به أتعلق في جنب موعدك الذي لا يصدق ظل الغمامة والهجير المحرق

اك قد ذابلة الوشيح ولونها

ويقال الك ايكة حتى اذا

يامن وشقت الى السلو فردني

لو في يدي سحر وعندي أخذة

لتذوق ماقد ذقت من ألمالجوي

جسدي من الاعداء فيك لانه

لم يدر طيفك موضعي من مضجعي

جفت عليك منابتي ومنابعي

لكن سنانك أكل لاأزرق غنيت قبل هو الحمام الاورق سبقت جفونك كل سهم يرشق لجعات قلبك بعض حين يعشق وترق لي مما تراه وتشفق لايستين لطرف طيف يرمق فعدرته في انه لايطرق فالدمع ينشع والصابة تورق نشرت على قابي فأصبح يخفق

وكأن أعلام الأمير مبشر نشرت على ق وفيها يقول يصف لعب الاسطول في يوم المهرجان

يوم عليه من احتفائك رونق ويش الغراب وغير ذلك شوذق مثل الخابيج كلاهما يتدفق تجري كما تجري كالجياد السبق فاتت كمايأتي السحاب المغدق فكانما هي في سراب أينق الاحداب عين للرقيب تحدق اهداب عين للرقيب تحدق في عرض قرطاس تخط و تمشق

وكل موقي في النصابي موقت ولكن جسميمنه أخفي وأخفت

وفيها يقول يصف لعب الاسطول في يوم الم بشرى بيوم المهرجان فانه يوم عا طارت بنات الماء فيه وريشها ريش! وعلى الحليج كتيبة جرارة مثل وبنوالحروب على الجواري التي تجري ملا الكماة ظهورها وبطونها فاتت خاضت غدير الماء سابحة به فكائم عجباً لها ماخلت قبل عيانها الايحم هزت مجاديفاً اليك كأنها الايحم وكأنها أقلام كاتب دولة في على وله فها احسان كثيروله من قصيدة يتغزل

فؤادي معنى بالحسان معنت ولى نفس يخفى ويخفت رقة

الكنه جوخال ومضمار جهال وهي حكمة الله في الخلق وقسمته للرزق وأنا أعنك اللهُ أربأ بقدر الذخيرة عن هذه النتف الاخيرة وأرى انها قدباغت مداها واستوفت حلاها وأناأ خشى القدح في اختيارك والاخلال بمختارك وعلى ذلك فوالله مامن عادتي ان أنبت ما أكتب في رسم ينقل ولا في وضع المراتب عنديا مخاطب يحتفزله ويحتفل وأنما هو عفو فكر ويسبر ذكر وعذرأ أعزك الله فانى خططت ماخططته والنوم مغازل والقرُّ منازلوالريح تلعب بالسراج وتصول عليه صولة الحجاج فطوراً تسهّده سنانًا وتارة تحرّ كه لسانًا وآونة تطويه حبابة وأخرى تنشره ذؤابه وتقيمه أبرة لهب وتعطفه برة ذهب أوحمة عقرب وتقوسه حاجب فتاة ذات غمزات وتسلطه على سليطه وتزيله عن خايطه ومخلعه مجما وتمده رحماً وتسل روحه من ذباله وتعبده الى حاله وربما نصبته أذن جواد ومسخته حدق جراد ومشقته حروف برق بكف ودف ولثمت بسناه قنديله والقت على أعطافه منديله فلاحظ منه للمين ولا هداية في الطرس للبدين واللبل زنجي الاديم تبرى النجوم قدجللنا ساجه وأغرقتنا أمواجه فلا محــال للحظ ولا تعارف الابلفظ لو نظرت فيـــه الزرقاء لاكتحلت أو خضبت به الشيبة لما نصلت والكلب قدصافح خيشومه ذنبه وأنكر البيت وطنبه والنوى النواء الحباب واستمدار استدارة الحماب وجلده الجليد وصعد أنفاسه الصميد فحماه مباح ولا هربر ولا نباح والنار كالرحيق أو كالصديق كلاها عنقاء مغرب أو نجم مغرب استوي الفصل ولك في الأغضاء الفضل والسلم ولابي عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدي أدباء أهلا الأندلس قدجعلوه مثالا يحتذونه و نصبوه امامًا يقتفونه منعني من ايراد مااختارله من ذلك خوف الخروج

الي التطويل الممل والاكثار المخلُّ فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوم كاتبين لاميرالمسامين اليان أخر أمير بالمسامين أبا مروان عن الكتابة لموجدة كانت منه عليه سبها انه أمره وأخاه أبا عبد الله أن يكتبا عنه الي جند بلنسية حـين تخاذلوا وتواكلوا حتى هن،هم ابن رذمير لعنه الله هزيمة قبيحة وقتل منهم مقتلة عظيمة فكتب أبو عبد الله رسالته المشهورة فىذلك وهي رسالة كاد أهل الاندلس قاطبة أن يحفظوها أحسن فهاماشاء منعني من ايرادها مافها من الطول وكتب أبو مروآن رسالة في ذلك الغرض أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة فمن فصولها قولة أي بني اللئيمة وأعيار الهزيمة الام يزيفكم الناقد ويردكم الفارس الواحد فاستلكم بارتباط الخيول ضأنا لها حالب قاعد لقد آن أن نوسعكم عقابا وألاتلوثوا على وجه نقابا وان نعيدكم الى صحرائكم ونطهر الجزيرة من رحضائكم في أمثال لهذا القول فاحنق ذلك أمير المسلمين وأخره عن كتابته وقال لابي عبد الله أخيه كنافئ شك من بغض أبي مروان المرابطين والآن قد صح عندنا فلما رأي ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعفاه ورجيع الى قرطبة بعد مامات أخوه أبو مروان بمراكش وأقام هو بقرطبة الى أن استشهد في داره رحمه الله أول الفتنة الكائنة على المر الطين

واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الحمسائة اختلالا شديداً فظهرت في بلاده مناكر كثيرة وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ودءواهم الاستبداد وانتهوا في ذلك الى النصر بح فصار كل منهم يصرح بانه خير من على أمير المسلمين وأحق بالامرمنه واستولى النساء على الاحوال وأسندت اليهن الامور وصارت كل امرأة من أكابر

لمنونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور وأمير المسلمين في ذلك كله يتزيد تغافلة ويقوى ضعفه وقنع باسم امرة المسلمين و بماير فع اليه من الخراج وعكف على العبادة والتبتل فكان يقوم الليل ويصوم النهار مشتهراً عنه ذلك وأهمل أمور الرعية غاية الاهمال فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الاندلس وكادت تعود الى حالها الاول لاسما منذ قامت دعوة ابن تومرت بالسوس

## ﴿ ذَكُر قيام محمد بن تومرت المتسمى بالمهدى ﴾

ولما كانت سنة ١٥٥ قام بسوس محمد بن عبد الله بن تومرت في صورة آم بالمعروف ناه عن المنكر ومحمد هذا رجل من أهل سوس مولده بها بضيعة منها تعرف بالجلى أن وارغن وهو من قبيلة تسمى هرغة من قوم يعرفون أيسر غين وهم الشرفاء بلسان المصامدة ولحمد بن تومرت نسبة متصلة بالحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وجدت بخطه وكان قد رحل الى المشرق في شهور سنة ١٠٥ في طلب المام وانتهى الى بغداد ولقى أبا بكر الشاشى فأخذ عليه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين وسمع الحديث على المبارك بن عبد الجبار و نظرائه من الحدثين وقيل انه لقى أبا حامد الغزالى بالشام أيام تزهده فالته أعلم وحكى انه ذكر للغزالى مافعل أمير المسلمين بكتبه التي وصلت الى المغرب من احراقها وافسادها وابن تومرت عاصر ذلك المجلس فقال الغزالي حين بلغه ذلك ليذهبن عن قليل ملكه وليقتلن ولده وما أحسب المتولى لذلك الاحاضر أواجعاً الى الاسكندرية فأفام بها يختلف الى مجلس أبى بكر الطرطوشي راجعاً الى الاسكندرية فأفام بها يختلف الى مجلس أبى بكر الطرطوشي

الفقيه وجرت له بها وقائع فى معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضت الى أن نفاه متولى الاسكندرية عن البلاد فركب البحر فبلغني انه استمرعلي عادته في السفينه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى أن ألقاه أهل السفينة في البحر فأقاماً كثر من نصف يوم بجرى في ماء السفينة لم يصبه شيء فلما رأوا ذلك من أمره الزلوا اليه من اخذه من البحر وعظم في صدورهم ولم يزالوا مكرمين له الى أن نزل من بلاد المغرب بجاية فاظهر بها تدريس العلم والوعظ واجتمع عليه الناس ومالت اليه القيلوب فأمره صاحب بجاية بالخروج عنها حين خاف عاديته فخرج منها متوجها الى المغرب فنزل بضيعة يقال لها ملالة على فرسخ من بجاية ومها لقيه عبد المؤمن بن على وهو إذذاك متوجه الى المشرق في طلب العلم فلما رآه محمد بن تومرت عرفه بالعلامات التي كانت عنده وكان ابن تومرت هذا أوحد عصره في علم خط الرمل مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض خزائن خلفاء بني العماس أوصله الى ذلك كله فرط اعتباله بهذا الشان وماكان يحدث به نفسه وبلغني منطنق صحاح آنه لما نزل ملالة الضيعة التي تقدم ذكرها سمع وهو يقول ملالة ملالة يكررها على لسانه يتأمل أحرفهاوذلك لماكان يراه انأمره يقومهن موضع فىأسمه ميم ولامان فكانكما ذكرنا اذاكررها يقول ليست هي وأقام بهذه الضيمة أشهرآ وبها مسجد يعرف به وهو باق الى اليوم لا أدري أبني على عهده أو بعده فاستدعى عبد المؤمن وخلا به وسألهعن اسمه واسم أبيه ونسبه فتسمى له وانتسب وسأله عن مقصره فاخبره انه راحل في طلب العلم الى المشرق فقال له ابن تومرت أو خير من ذلك قال وماهو قال شرف

الدنياوالآخرة تصحبني وتعينني علىماأنا بصدده من اماتة المنكر واحياء العلم واخماد البدع فأجابه عبدالمؤمن الىماأراده وأقامابن تومرت بملالة أشهرأتم رحل عنها وصحبه من أهلها رجل اسمه عبـــد الواحد يعرفه المصامدة بعبــد الواحد الشرقي وهو أول من صحبه بعد عبد المؤمن وخرج متوجها اليالمغرب وقيل انهانما لقي عبد الؤمن بموضع يعرف بفنزارة من بلاد متيجة وعبدالمؤمن يعلم صبيان القرية المذكورة فسأله ابن تومرت صحبته والقراءة عليه واعانته بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدمو بهذه القرية له حكاية ظريفة وذلك أنه رأى وهو بها في المنام كأنه يأكل مع أمير المسلمين على بن يوسف في صحفة واحدة قال تم زاد أكلى على أكله وأحسب من نفسي شرها الي الطعام ولم يزل. ذلك بي اليأن اختطفت الصحفة من بين بديه وانفر دت بها فلما نتبه قص الرَّؤياعلي رجل كان يقر أعليه اسمه عبد المنع بن عشير يكني أبا محمد كان يقرأ عليه فلماأني على آخرها قال يابنيُّ ياعبد المؤمن هذه الرؤيا لا ينبغي أن تكون لك أنماهي لرجل ثائر يثور على أميرالمسامين فيشاركه في بمض بلاده ثم يغلبه بعددلك عابها كلها وينفرد بمملكتها وأتفق له فبها أيضاً من العجائب التي تثبت في باب الكلام الموافقة للقدر أن رجلا من وجوه أسحاب الملك العزيز بن المنصور الصنهاجي صاحب بجاية والقاعة وجد عليه الملك ألعزيز فاشتد خوفه فم يب منه الي هذه الضيعة التي كان فيها عبد المؤمن فكان معه بها يملم الصبيان وانتهت حال ذلك. الرجل الي غاية الافلال ثم أنفق أن صاحبه رضي عنه فبلغه ذلك فسار الي بجاية فدخل عليه فسأله أين كنت في هذه الايام فأخبره بقصته وكيف كان الصديان يحيونه بالكسر فضحك وقال الضيعة لك وما والاها

وأمرله بمال ومركب وثياب فخرج الرجل الى الضيعة في خيل ورجال معه وخرج اليه أهاما يتلقونه فأنى الضبيان عبد المؤمن وهو قاعد بفناء المسجد فقالوا له أتعرف من هذا الذي أهتزت له هذه الارض قال لا قالوا هو فلان صاحبك الذي كان يعلمنا معك فقال ان كانت حالة فلان انتهت إلى هذا فلا بدُّ أن أ كون انا غداً أمر المؤونين فكان الأمركما قال ووافقت كلمته القدر وخرج ابن تومرت كإذكرنا متوجهاً الى المغرب حتى أتى مدينة تلمسان فأقام بمسجد بظاهرها يعرف بالعباد جاريا على عادته وكان قد وضع له في النفوس هيبة وفي الصدور عظمة فلايراء أحد الاهابة وعظم أمره وكان شديد الصمت كثير الانقباض اذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة أخبرني بعض أشياخ تلمسان عن رجل من الصالحين كان معتكفاً معه بمسجد العباد أنه خرج عايهم ذات ايلة بعد ماصلي العتمة فنظر الهم وقال اين فلازلرجل كان يصحبهم فأخبروه انهمسجون فقاممن وقتهودعا برجل مُهُم يمشى بين يديه حتى أتى باب المدينة فدقٌّ على البواب دقاً عنيفاً واستفتح فأجابه البواب الى الفتح بسرعة من غير تلكي ولا ابطاء ولو استفتح أمير المؤمنين لنعذر ذلك عليه ودخل حتي أتى السجن فاسدر اليه السجانون والحرس يتمسحونبه ونادي يافلان باسم صاحبهم فأجابه فمال اخرج فخرج والسجانون ينظروناليه كأنما أفرغ علمهم الماءالحار وخرج بصاحبه حتى أتى المسجد وكانت هذه عادته في كل مايريد لا يتمذر عليه مراد ولا يمتنع عليه مطلوب قد سخرت له الرعية وذلات له الجبابرة ولم يزل مقما بتلمسان وكل من بها يعظمه من أمير ومامور اليان فصل عنها بعد ان استمال وجوه أهلها وملك قلوبها فخرج قاصداً

مدينة فاس فلما وصل اليها اظهر ماكان يظهره وتحدَّث فما كان يحدث فيه من العلم وكان جل مايدعو اليه علم الاعتقاد على طريق الاشعرية وكان أهل المغرب على ماذكرنا پنافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه شديداً أمرهم في ذلك فجمع والى المدينة الفقهاء وأحضره معهم فجرت له مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور لآنه وجدجواً خالياً وألغي قوما صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع فلما سمع الفقهاء كلامه أشاروا على والى البلد بإخراجه لئلا يفسد عقول العوام فأمره والى البلد بالخروج فحرج متوجها الى مراكش وكتب بخبره الىأمير المسلمين على بن يوسف فلمادخلها أحضر بين يديه وجمع له الفقهاء للمناظرة فلم يكن فيهم من يعرف مايقول حاشا رجل من أهل الاندلس اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك في جميع العلوم الاانه كان لا يظهر الا ماينفق في ذلك الزمان وكانت لديه فنون من العلم رأيت له كتاباً سماه قراضة الذهب في ذكر لئام العرب ضمنه لئام العرب في الجاهلية والاسلام وضم الى ذلك ماسعاق به من الآداب فجاءالكتاب لا نظير له في فنه رأيته في خزانة ني عبد المؤمن ولمالك بن وهيب هذا محقق بكشير من أجزاء الفلسفة رأيت بخطه كتاب الثمرة لبطلميوس في الاحكام وكتاب المجسطي فىعلم الهيئة وعليه حواش بتقييده أيام قراءته اياه على رجل من أهل قرطبة أسمه حمد الذهبي ولما سمع مالك هذا كلام محمدبن تومرت استشعرحة نفسه وذكاءخاطره واتساععبارته فأشار على أمير المسامين بقتله وقال هذا رجل مفسد لا تؤمن غائلته ولا يسمع كلامه أحد الأمال اليه وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه شركثير فتوقف أمير المسلمين في قتله وأبي ذلك عليه دينه

وكان رجلا صالحاً مجاب الدعوة يعد في قوام الليل وصوام النهار الا انه كان ضعيفاً مستضعفاً ظهرت في آخر زمانه مناكر كثيرة وفواحش شنيعة من استيلاء النساء على الاحوال واستبدادهن بالامور وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق ينتسب الى امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ماتقدم فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن تومرت أشار عليه بسجنه حتى يموت فيال أمير المسلمين علام نأخذر جلا من المسلمين نسجنه ولم يتمين لنا عليه حق وهل الســجن الا أخو القتل ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء فخرج هو وأصحابه متوجهاً الى سوس فنزل بموضع منها يعرف بتينملل \*من هذا الموضع قامت دعوته وبه قبره ولما نزله اجتمع اليه وجوه المصامدة فشرع في تدريس الملم والدعاء الى الخير من غير أن يظهر أمره ولا طلبة ملك وألف لهم عقيدة بلسانهم وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان فلما فهموا معانى ثلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلومهم محبتـــه وأجسامهم طاعته فلما استوثق منهم دعاهم الى القياء معه أولا على صورة الامر بالمعروف والنهي عن المسكر لاغبر ونهاهم عن سفك الدماء ولم يأذن لهم فها وأقاموا على ذلك مدة وأمر رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واسمالة رؤساء القبائل وجعل يذكر المهدى ويشوق اليه وجمع الاحاديث التي جاءت فيه من المصنفات فلما قررفي نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته ادعي ذلك لنفسه وقال أنا محمد بن عبد الله ورفع نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بدعوى العصمة لنفسه وانه المهدى المعصوم وروى فيذلك أحاديث كثيرة حتى استقر عندهم أنه المهدي وبسط يده فبايعوه على ذلك وقال أبايعكم على

مابايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ثم صنف لهم تصانيف في العلم منها كناب سماه أعن مايطلب وعقائد في أصول الدين. وكان على مذهب أي الحسن الاشعرى في أكثر المسائل الافي إنبات الصفات فأنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها وكان يبطن شيئاً من التشيع غير أنه لم يظهر منه إلى العامة شيُّ وصنف أصحابه طبقات مجعل منهم العشرة وهم المهاجرون الاولون الذين اسرعوا الى احابته وهم المسمون بالجماءة وجعل مزم الخمسين وهم الطبقة الثانية وهذه الطبقات لا مجمعها قبيلة واحدة بل هم من قبائل شتى وكان يسمهم المؤمنين ويقول لهم ماعلى وجه الارض من يومن ايمانكم وأثم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام لاتزال طائفة بالمغرب ظاهرين عني الحق لايضرهم من خدلهم حنى يأتي أمرالله وأنتم الذين يفتحالله بكم فارس والروم ويقتل الدجال ومنكم الامير الذي يصلي بعيسي بن. مريم ولا يزال الامر فيكم الى قيام الساعة هذا مع جزئيات كان يخبرهم بها وقع أكثرها وكان يقول لو شئت أن أعد خلفاءكم خليفة خليفة فزادت فننة القومبه وأظهر والهشدة الطاعة وقدنظم هذا الذي وصفناه من قول ابن تومرت في تخليد هذا الامر رجل من أهل الجزائر مرينة من أعمال بجاية وفد على أمير المؤمنين أبي يعقوب وهو تتينمال فقام على قبرابن تومرت بمحضر من الموحدين وأنشد قصيدة أولها

سلالة خير العالمين محمد وفي اسم أبيه والقضاء المسدد ومظهر اسرار الكتاب المسدد بقسط وعدل في الآنام مخلد

سلام على قبر الامام الممجد ومشبه فى خلقه ثم فى اسمه ومحي علوم الدين بعد مماتها أنتابه البشرى بأن يملأ الدنا

ويملك عربا من مغير ومنجد علاماته خس تبين لمهتدى وفعل له في عصمة وتأيد كذا جاءفي نصمن النقل مسند فدلكم المهدى بالله يهتدي فأكرم بهم اخوان ذي الصدق أحمد وطائفة المهدى بالحق تهتدي لهالنصرحزب اذيروحويغتدي ومن مرة أهل الجلال الموطد ومن قدغدا بالملم والحلم مرتدي يصدون عن حكم من الحق مرشد أبادت من الاسلام كل مشد ويعرون منها فارساً وكأن قد ويقتسمون المال بالترس عن يد يذيقونه حدة الحسام المهند شكوكأمات قلب من لم يوحد امام فيدعوهم لمحراب مسجد بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد ويخــبرهم حقاً بعز مجــد"د الى أخر الدهرالطويل المسرمد على النأى منى والوداد المأكد وماصدرالورادعن وردمورد ويفتتح الامصار شرقا ومغربا فمن وصفه أقنى وأجلى أوانه زمان واسم والمكان ونسبة ويلبث سبعأأو فتسعا يعيشها فقد عاش تسعا مثل قول نسنا وتتبعه للنصر طانفة الهدى هي الثلة المدكورفي الذكر أمرها ويقدمها المنصور والناصر الذي هوالمنتقي من قيس عيلان مفخرا خليفة مهدى الآله وسيفه بهم يقمع الله الجبابرة الاولى ويقطع أيام الجيابرة التي فيغزون اعراب الجزيرة عنوة ويفتتحون الروم فتح غنيمة ويغدون للدجال يغزونه ضحأ ويقتله في باب لد وتجلي وينزل عيسي فهم وأميرهم يصلي بهم ذاك الامير صلاتهم فيمسح بالكفين منه وجوههم وما إن بزال الامر فيه وفهم فأبلغ أمير المؤمنين نحية عايه سلام الله مادر شارق

وقد قيل ان منشي هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه منعته عن ذلك الكبرة وبعد الشقة وانما أرسل بها فأنشدت على قبر الامام وكان عمله اياها وعبد المؤمن حيُّ فالله أعلم وهي طويلة هذا مااخترت له منها ولم أوردها في هذا الوضع لأنها من مختار الشعر ولكن لموافقة با الفصل الذي قبلها ولم نزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر وفتنهم به تشتد وتعظيمهم له يتأكد الى أن باغوا في ذلك الى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر الى ذلك من غير ابطاء وأعانهم على ذلك وهو نه عابهم مافي طباعهم من خفة سفك الدماء عابهم وهذا أم جبات عليه فطرهم واقتضاه ميل اقايمهم حكى أبو عبيد البكري الاندلسي ثم القرطي في كتابه المرسوم بالمسالك والممالك عن رجال له قال أهديت الى الاسكندر فرس ببعض بلاد الغرب لم تلد الخيل أسبق منها لم يكن فيما عيب الأأنها لم يسمع لها صهيل قط فلماحل الاسكندر في تطوافه بجبال درن وهي بلاد المصامدة وشربت تلك ا فرس من مياهها صهات صهلة اصطكت منها الجبال فكتب الاسكندر الى الحكم يخبره بذلك فكتباليه أنها بلادشر وقسوة فعجل الخروج منها فهذه حال بلاد القوم وأما خفة سفك الدماء عابهم فقد شاهدت أنا منه أيام كوني بسوس ماقضيت منه العجب ولما كانت سنة ٥١٧ جهز جيشاً عظما من المصامدة جلهم من أهل تينملل مع من انضاف اليهم من أهل سوس وقال لهم اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين فادعوهم الىاماتة المنكروأحياءالمعروفوازالة البدعوالاقرار بالامام المهدي المعصوم فان أجابوكم فهم اخوانكم لكم مالهم وعليهم ماعايكم وان لم يفعلوا فقاتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتالهم وأمرعلى

الجيش عبد المؤمن بن على وقال أنتم المؤمنون وهذا أميركم فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم امرة المؤمنين وخرجوا قاصدين مدينة مراكش فلقيهم المرابطون قريباً منها بموضع يدعى البحيرة بحيش ضخم من سراة لمنونة أميرهم الزبير بن على بن يوسف بن الشفين فاما تراءى الجمعان أرسل اليهم المصامدة يدعونهم الى ما أمرهم به ابن تومرت فردوا عليهم أسوأ رد وكذب عبــد المؤمن الى أمير المسلمين على بن. يوسف بما عهد اليه محمد بن تومرت فرد عليه أمير المسلمين يحذره عاقبة مفارقة الجماعة ويذكر الله في سفك الدماء وآثارة الفتنة فلم بردع ذلك عبد المؤمن بل زاده طمعاً في المرابطين وحقق عنده ضعفهم فالتقت الفئة ٰن فانهزم المصامدة وقتل منهم خلق كثير ونجا عبد المؤمن في نفر من أسحابه فلما جاء الخبر لابن تومرت قال أليس قد نجا عبد المؤمن قالوا نع قال لم يفقد أحد ولما رجع القوم الى ابن تومرت جعل يهون علمهمأم الهزيمة وتفرر عندهم انقتلاهم شهداء لانهم ذابون عندين الله مظهرون للسنة فزادهم ذلك بصــيرة في أمرهم وحرصاً على لقاء عدوهم ومن حينئذ جعل الصامدة يشنون الغارات على نواخي مراكش ويقطعون عنها مواة المعايش وموصول المرافق ويقتلون ويسبون ولا يبقون على أحد ممن قدرواعليه وكثر لداخلون في طاعتهم والمنحاشون الهم وابن تومرت في ذلك كله يكثر التزهد والتقلل ويظهر التشبه بالصالحين والتشدد في اقامة الحدود جاريا في ذلك على السنة الاولى-أخبرني من رآه ممن أنق اليه يضرب الناس على الحرر بالا كمام والنعال وعسب النخل متشها في ذلك بالصحابة ولفد أخبرني بعض من شهده وقد أتي برجل سكران فأمر بحده فقال رجل من وجوه أصحابه يسمى يوسف بن سلمان لو شددنا عليه حتى يخبرنا من أين شربها لتحسم هذه العلة من أصلها فاعرض عنه ثم أعاد عليه الحديث فاعرض عنه فلما كان في الثالثة قال له أرأيت لو قال لما شربها في دار يوسف بن سلمان ما محن صانعون فاستحيا الرجل وسكت ثم كشف على الامر فاذا عبيد ذلك الرجل سقوه فكان هذا من جملة مازادهم به فقنة وتعظيما الى أشياء كان يخبر بها فتقع كما يخبر ولم يزل كذلك وأحواله صالحة وأصحابه ظاهرون وأحوال المرا بطين المذكورين تختل وانتقاض دولهم يتزايد الى أن تومن المذكورين شختل وانتقاض دولهم يتزايد وأحكم التدبير ورسم لهم ماهم فاعلوه

## ﴿ ذَكَرُ وَلَا يَهُ عَبِدُ المُؤْمِنُ ﴾

مع قام بالامر من بعده عبد المؤون بن على و با يعه المصامدة والفقت على تفديمه الجماعة وكان الذين سعوا في تقديمه وهيئوا ذلك له ثلاثة وهم من أهل الجماعة عمر بن عبد الله الصنهاحي المعروف عندهم بعمر ازناج وعمر بن ومن ال الذي كان اسمه قبل هذا فصكة فسماه ابن تومرت عمر يعرفونه بعمر إبنتي وعبدالله بن سليمان من أهل تينملل من قبيلة يقال لها مسكالة ووافقهم على ذلك سائر أهل الجماعة وأهل خسيين وباقي الموحدين وذلك ان ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة استدعي هؤلاء المسمين بالجماعة وأهل خمسين وهم كما ذكرنا من قبائل مفترقة لا يجمعهم الا اسم المصامدة فلما حضروا بين يديه قام وكان متكئاً فحمد الله وأثني عايه بما هو أهله وصلى على محمد نبيه صلى الله عايه وسلم مم أنشأ يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ويذكر ماكانوا

عليه من الثبات في دينهم والعزيمة في أمرهم وأن أحدهم كان لاتأخذه في الله لومة لأثم وذكر من حد عمر رضي الله عنه ابنه في الخر وتصميمه على الحق في أشباه لهذه الفصول ثم قال فانقرضت هذه العصابة نضر الله وجوهها وشكرها سعهاوجزاها خيراً عن أمة نابها وخبطت الناس. فتنة تركت الحليم حيرانا والعالم متجاهلامداهنآ فلم ينتفع العلماء بعامهم بل قصدوا به الملوك واجتلبوا به الدنيا وأمالوا وجوء الناس الهم في أشباه لهذا القول الى هلم جرائم أن الله سبحانه وله الحمد من عليكم أيم الطائفة بتأبيده وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده وقيض لكم من الفاكم ضلالا لا تهتدون وعميا لا تبصرون لا تغرفون معروفا ولا تنكرون منكراً قد فشت فيكمالبدع واستهوتكم الاباطيل وزين لكم الشيطان أضاليل وترهات أنزه لساني عن النطق بها وأربأ بلفظي عن ذكرها فهداكم الله به بعد الضلالة وبصركم بعد العمي وجمعكم بعد الفرقة وأعزكم بعد الذلة ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين وسيورثكم أرضهم وديارهم ذلك بماكسيته أيدبهم وأضمرته قلوبهموما ربك بظلام للعبيد فجددوا لله سبحانه خالص نياتكم وأروهمن الشكر قولا وفعلا مايزكى به سعيكم ويتقبل أعمالكم وينشر أمركم واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء وكونوا يدأ واحدة على عدوكم فأنكم أن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر اتباعكم وأظهر الله الحق على أيديكم والانفعلوا شملكم الذل وعمكم الصغار واحتقرتكم العامة فتخطفتكم الخاصة وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنف واعلموا مع هذا انه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة الأعلى الذي صلح عليه أم أولها وقد اخترنا لكم رجلا منكم وجعلناه أميراً عليكم هذا بعد ان بلوناه في جميع أحواله من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه واختبرنا سربرته وعلانيته فرأيناه في ذلك كله ثبتا في دينه متبصراً في أمره واني لارجو أن لا يخلف الظن فيه وهذا المشاراليه هوعبد المؤمن فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً لربه فان بدل أو نكص على عقبه أو ارتاب في أمره فني الموحدين أعزهم الله بركة وخير كثير والامر أمر الله يقلده من شاء من عباده فبايع القوم عبد المؤمن ودعا لهم ابن تومرت ومسح وجوههم وصدورهم واحداً واحداً واحداً واجتمع أمر المصامدة على عبد المؤمن

(فصل) وعبدالمؤمن وهذاهو عبدالمؤمن بن على بنعلوي الكومي أمه حرة كومية أيضاً من قوم يقال لهم بنوا مجبر مولده بضيعة من أعمال تامسان تعرف بتاجرا وقيل انه كان يقول اذا ذكر كمية لست منهم وانما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكمية علينا حق الولادة بينهم والمنشا فيهم وهم الاخوال وهكذا أدركت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر وبهذا استجار الخطباء أن يقولوا اذا ذكروه بعدا بن تومرت قسيمه رضى الله عنه في النسب الكريم كان مولده في آخر سنة ٤٨٧ في أيام ولايته من حين استوثق له الامر بموت على بن يوسف أمير المسلمين في سنة ٢٧ على التحقيق احدى وعشرين سنة الى أن توفي في التاريخ الذكوروكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حمرة شديد سوادالشعر معتدل القامة وضئ الوجه جهوري الصوت فصيح الالفاظ جزل المنطق وكان مجبا

الى النفوس لا براه أحد الا أحبه بديهة وبالخني أن ابن تومــرت كان ينشد كلارآه

تكاملت فدك أخلاق خصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتمط فألسن ضاحكة والكف مانحة والصدر منشرح والوجه منبسط أولاده كان له من الولد بنتة عشر ذكراً وهم محمد وهو أكبر ولده وولى عهده وهو الذي خاله وعلى وعمر ويسف وعمان وسلمان وبحي واسماعيل والحسن والحسين وعبدالله وعبد الرحمن وعيسى وموسي والراهم وينقوب ﴿وزراق، وزر له في أول الام أبو حفص عمر أزناج الى أن استمر الامر واستقل عبد المؤمن فأجل أبا حفص هذا عن الوزارة وربأ بقدره عنها اذكان عندهم فوق ذلك واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية فجمع مين الوزارة والكتابة فهو معدود في الكتاب والوزراء فلم بزل عبد المؤمن يجمعهما له الىأن افتتحوا بجاية فاستكتب عبد المؤمن من أهاما رجلا من نهاء الكتاب يقال له أبو القاسم القالمي وسيأتي ذكره في كتابه واستمرت وزارة أبي جعفر الي أن قتلة عبد المؤمن في شهورسنة ٥٣ واستصفى أمواله ثم وزر له عبد السلام الكومي وكان يدعى القرب لشدة تقريب عبد المؤمن اياه فاستمرت وزارة عبد السلام هذا الى أن أرسل اليه عبد المؤمن من قتله خنقا في شهور سنة ٥٥٧ ثم وزر له ابنه عمر الى أن توفى عبد المؤمن \* كتابه أبو جعفر أحمد بن عطية المذكور في الوزراء كان قبل اتصاله بعبد المؤمن وفي الدولة اللمتونية يكتب لعلى بن يوسف في آخر أيامه وكتب عن تاشفين بن على بن يوسف فلما انقرض أمرهم هرب وغير هيئته وتشبه عالجُند وكان محسناً للرمي وكان في الجند الذين خرجوا الى سوس لنتال

نَائرُ قام هناك كان الامهر على هذا الجند أبو حفص عمر أينتي المتقدم الذكر في أهل الجماعة فلما انهزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت الموحدين الذين بمراكش فدل على أبي جعفر هـ ذا ونبه على مكانه غاستهدعادوكتب عنه الى الموحدين رسالة في شرح الحال أجاد في أكثرها ما شاء منعني من رسمها في هذا الموضع ما فيها من الطول فاما بلغت الرسالة عبدالمؤمن استحسنها واستدعي أبا جعفر هذاواستكتبه وزاده الى الكتابة الوزارة لما رآه من شجاعة قلبه وحصافة عقـله فلم يزل وزيره كما ذكرنا الى ان قتله فى الناريخ الذي ذكر كان سبب فتسله فها بالخني انه كانت عنده بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين التي تعرف بننت الصحراوية وأخوها يحيي فارس المرابطين المشهور عندهم يعرف أيضاً يحيى بن الصحراوية فحظى يحيهذا عندالموحدين وقودوه علىمن وحدمن لمتونة ولم يزل وجهأ عندهم مكرما لديهم وكان خليقاً بذلك الى ان نقلت عنه الى عمد المؤمن أشياء كان يفعلها وأقوال كان يقولها احنقته عليه فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك في مجلسه وربماهم َّ بالقبض على يحيى هذا فرأى الوزير ابو جعفر أن يجمع بين المصلحتين من نصح أميره وكحذير صهره فقال لامرآنه أخت يحيي المذكور قولي لأخيك يتحفظ واذا دعوناه غدأ فليعتل ويظهر المرض وان قدر على المروب واللحاق بحزيرة مبرقة فلمفعل فاخبرته أخته بذلك فتمارض وأظهر أنه لما به فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن علته فأسر الى بعضهم ممن كان يثق به مابلغه عن الوزير فخرج ذلك الرجل الذي أسراليه فنقل ذلك كله بجملته الى رجل من ولد عبد المؤمن فكان هذا هوالسبب الأكبر

في قتل أبى جعفر المذكور وأمرأمير المؤمنين عبد المؤمن بتقييد يحيى المذكور وسجنه فكان في سجنه الي أن مات ثم كتبله بعدا بي جعفر هذا ابو القاسم عبد الرحمن القالمي من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالها تعرف بقالم وكتب له معه ابو محمد عياش بن عدالملك بن عياش من أهل مدينة قرطية

(قضاته) ابو محمد عبد الله بن جبل من أهل مدينة وهران من أعمال تلمسان ثم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالمالتي لم يزل قاضياً له الى أن توفى عبد المؤمن وصدرا من خلافة أبي يعقوب وكان عبد المؤمن مؤثراً لاهل العلم محباً لهم محسناً اليهم يستدعهم من البلاد الى السكون عنده والجوار بحضرته ويجرى علهم الارزاق الواسعة ويظهر التنوبه بهم والاعظام لهم وقسم الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الجضر هذا بعد أن تسمى المصامدة بالموحدين لتسمية بن تومرت لهم بذلك لاجل خوضهم في علم الاعتقاد الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيءٌ منه وكان عبد المؤمن في نفسه سريٌّ الهمة نزيه النفس شديد المُلوكية كأنه كان ورثها كابراً عن كابرلا يرضى الاجمالي الامور أخبرني الفقيه المتفنن ابوالقاسم عبداأر حمن ابن محمد بن اي جعفر الوزير عن أبيه عن جده الوزير ابي جعفر قال دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد اينعت ثماره • وتفتحت أزهاره • وتجاوبت على أغصانها أطياره • وتكامل من كل جهة حسنه وهو قاعد في قبة مشرفة على البستان فسلمت وجلست وجعلت أنظر يمنة وشأمة متعجباً مما أرى من حسن ذلك البستان فقال لي ياأباجعفر أراك كثير النظر الى هذا البستان قلت يطيل الله بقاء أمير المؤمنين والله أن هذا المنظر حسن فقال يا أبا جعفر المنظر الحسن هذا قلت نعيم فسكت عني فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أمر بمرض العسكر آخذي أسلحتهم وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد قسلة وكتبية أثر دتيبة لاتمركتيبة الاوالتي بعدها أحسن منها جودة سلاح وفراهة خيل وظهور قوة فلما رأى ذلك التفت إلى وقال يا أبا جعفر هذا هو المنظر الحسن لا ثمارك وأشجارك ولم يزل عبدالمؤمن بعد وفاة ابن تومرت يطوى المالك مملكة مملكة ويدوخ البلاد الميأن ذلت له البلاد • وأطاعتــه العباد وكان آخر ما استولى عليــه من البلاد التي يملكها المرابطون مدينة مراكش دارملك أمير المسلمين • وناصر الدين • على بن يوسف بن تاشفين • • وهذا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور حتف أنفه في شهور سنة ٥٣٧ وكان قدعهد في حياته الى ابنه تاشفين فعاقته الفتنة عن تمام أمره ولم يتفق له ما أمـــله من استقلال أبنه تاشفين المذكور بشئ من الامور وخرج تاشفين بعد وفاة ابيه قاصداً تلمسان فلم يتفق له من أهلها ما يريد فقصد مدينة وهران وهي على ثلاث مراحل من تلمسان فحاصره الموحدون بهـا فلما اشتد عليه الحصار خرج راكباً فرساً شهباء عليه سلاحه فاقتحم البحر حتى هلك ويقال أنهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه فالله أعلم بصحة ذلك فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه الى أن قتل كما ذكر نا بمدينة وهران ثلاثة أعوام الا شهرين وكان قتلهسنة • ٤٥ وكان طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقم له حال تنبو به البلاد وتتنكر له الرعية فلم تزل هذه حاله الى أنكان من أمره ماذكر وبعد دخول عبد المؤمن رحمه الله مراكش طلب قير أمير المسلمين وبحث عنه عبد المؤمن أشد البحث فأخفاه الله وستره بعدوفاته كاستره في أيام حياته وتلك عادة الله الحسني مع الصالحين المصلحين وانقطعت الدعوة بالمغرب لبني العماس بموت أمير المسلمين وابنه فلم يذكروا على منبر من منابرها الى الآن خلا أعوام يسيرة بافريقية كان قد ملكها يحيي بن غانية الثائر من جزيرة ميرقة على ماسيأتي بيانه وكانت مدة المرابطين من حين نرولهم رحبة مماكش الى أن انقرض ملكهم جملة واحدة بموت أمير المسلمين وابنه نحواً من ستوسبعين سنة

ولما دان لعبد المؤمن حميع أقطار المغرب الاقصى نما كان يملكه المرابطون على ما قدمنا وأطاعه أهلها جمع جموعا عظيمة وخرج من مراكش يقصد مملكة يحيى بن العزيز بن المنصور بن المنتصر الصنهاجي وكان يملك بجاية وأعمالها الى موضع يعرف بسيوسيرات وهذا الموضع هو الحِد فما بينه وبين لمتونة فقصده عبد المؤمن كما ذكرنا في شهور سنة ٥٤٠ فحاصر عبد المؤمن بحاية وضيق عابها أشد التضييق فلمارأي يحيي بن العزيز ألا طاقة له بدفاع القوم ولا يدان بمنعهم هرب في البحر حتى أتى مدينة بونة وهي أول حد بلاد أفريقية ثم خرج منها حتى أتي قسطنطينية المغرب فارسل اليه عبد المؤمن رحمهالله بالجيوش فاستنزل وأوتى به عبد المؤمن هذا بعد أن عهد عبد المؤمن أن يؤمن يحي في نفسه وأهله ودخل عبد المؤمن بجاية وملكها وملك قلعة بني حماد وهي معقل صنهاجة الاعظم وحرزهم الامنع فيها نشأ ملكهم ومنها انبعث أمرهم وكان يحي هذا وأبوه العزيز وجده المنصور والمنتصر وجدهم الاكبر حماد من شيعة بني عبيد والباعهم والقائمين بدعوتهم ومن بلادهم اعني صهاجة قامت دعوة بني عبيــد وهم الذين أظهروها ونشروها

ونصروها فلم يزل ملك بني حماد هؤلاء مستمرأ ودولتهم قائمة وأمرهم نافذاً لا ينازعهم أحد شيئاً مما في أيديهم الى ان أخرجهم من ذلك كله وملكه بأسره وضمه الى مملكته ابو محمد عبد المؤمن بن على فىالناريخ الذي تقدم ولما ملك عبد المؤمن بجاية والقامة وأعمالهار تسمن الموحدين من يقوم بحماية تلك البلاد والدفاع عنها واستعمل عليها أبنه عبد الله وكر راجعاً الى مراكش ومعه وفي جنده يحيي بنالعزيز ملك صنهاجة وأعيان دولته فحين وصلوا الىمراكش أمر لهم بالمنازل المتسعة والمراكب النبيلة والكسى الفاخرة والاموال الوافرة وخص يحيى منذلك بأجزله وأسناه وأحفله ونال يحيي هذا عنده رتبة عالية وحاها ضخما وأظهر عبد المؤمن عناية به لا مزيد عليها بلغني من طرق عدة ان يحي بن العزيز كان في مجلس عبد المؤمن يوما فذكروا تعذر الصرف فقال يحبي أما أنا فعليَّ من هذا كلفة شديدة وعبيدي في كليوم يشكون إلى مايلقون من ذلك ويذكرون ان أكثر حوائجهم تتعذر لفلة الصرف وذلك ان عادتهم في بلاد المغرب أنهم يضربون انصاف الدراهم وأرباعها وأنمانها والخراريب فيستريح الناس في هذا وتجرى هذه الصروف في أيديهم فتتسع بيعاتهم فالمأ قام يحي بن العزيز من ذلك المجلس البعه عبدالمؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها وقال لرسوله قل له لا يتعذر عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا ان شاء الله عن وجل وأقام عبـــــــ المؤمن رحمه الله بمراكش مرتباً للامور المختصة بالمملكة من بناء دور وانخاذ قصور واعداد سلاح واستنزال مستعص وتأمين سبل واحسان آلى رعيــــة ed ail mulp

(فصل) فأما أحوال جزيرة الأندلس فانه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن يوسف اختلت أحوالها اختلالا مفرطأ أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم وميلهم الى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على أهل الجزيرة وقلوا فى أعينهم واجترأ علمهم العدو واستولى النصاري على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم وكان أيضاً من أسباب ماذكرناه من اختلالهاقيام بن تومرت بسوس واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة ولمار أي أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين اخرجوا من كان عندهممن الولاة واستبدكل منهم بضبط بلده وكادت الاندلس تعود الى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية فاما بلاد افراغة فاستولى عايها ملك أرغن لعنه الله وملك مع ذلك سرقسطة أعادها الله للمسلمين وكشرأ من أعمال تلك الجهات وآنفق أمر أهل بلنسية ومرسية وحمبع شرق الاندلس على تقديم رجل من أعيان الجند اسمه عبد الرحمن بنعياض وكان عبد الرحمن هذا من صلحاء أمة محمد وخيارهم بلغني عن غبر واحد من أصحابه انه كان مجاب الدعوة ومن عجائب أمره انه كانأرق الماس قابأ وأسرعهم دمعة فاذا ركب وأخذ سلاحه لايقوم لهأحدولا يستطيع القاءه بطل كان النصاري يعدونه وحده بمائة فارس اذا رأوا رايته قالوا هذا ابن عياض هذه مانة فارس فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو سركة هذا الرجل الصالح وانتشر له من الهيبة في صدور يحفظ تلك الملاد ويذود عنها الى أن توفيرحمه الله ونضروجهه وشكر له سعيه لا انحقق تاريخ وفاته وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه

محمد بن سعد المعروف عندهم بابن مردنيش كان محمد هذا خادماً لابن عياض يحمل له السلاح ويتصرف بين يديه في حوائجه فلما حضرته. الوفاة اجتمع اليه الجندو أعيان البلاد فقالوا له الى من تسند أمورناو بمن تشبر علينا وكان له ولد فأشاروا به عليه فقال آنه لايصلح لأنى سمعت أنه يشرب الحمر ويغفل على الصلاة فانكان ولا بد فقدموا عليكم هذا وأشار الى محمد بن سعد فانه ظاهر النجدة كثير الغناء ولعل الله أن ينفع به المسلمين فاستمرت ولاية ابن سعد على البلاد الى أن مات فى شهور سنة ٥٦٨ وأما أهل المرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين واختلفوا فيمن يقدمونه على أنفسهم فندبوا الها القائداباعمد الله بن ميمون ولم يكن منهم أنما هو من أهل مدينة دانية فأبى علمهم وقال أنما أنا رجل منكم ووظيفتي البحر وبه عرفت فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به فقدموا على أنفسكم من شئتمغيرىفقدموا على أنفسهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن محمد يعرف بابن الرميمي فلم يزل علمها الى أن دخامها عليه النصارى من البر والبحر فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبنهم وانتهبوا أموالهم فى خبر يطول ذكره وملك جيان وأعمالها الى حصن شقورة وما والى تلك الثغور رجل اسمه عبد الله لا أعرف اسم أبيه هو معروف عندهم بابن همشك ﴿ وربما ملك عبد الله هذا قرطبة أياما يسيرة وأقامت على طاعة المرابطين اغرناطة وأشبيلية فهذه جملة أحوال الاندلس فىآخر دعوة المرابطين وفي ضمن هذه الجملة جزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار اضربت عن ذكرها خوفا من الاطالة لانها نكرة والتعريف

بها محرج الى الطول وقام بمغرب الاندلس دعاة فتن ورؤس ضلالات فاستفزوا عقول الجهال واستمالوا قلوب العامة من جملتهم رجل اسمه احمد بن قسى كان في أول أمره يدعى الولاية وكان صاحب حيل وربُّ شعبذة وكان مع هذا يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ثم ادعى الهداية بلغني ذلك عنه من طرق صحاح ثم لم يستقم له شيَّ مما أراد واختلف عليه أصحابه وكان قيامه بحصن مارتلة وقدتقدماسم هذا الحصن في أخيار الدولة العيادية فأسلمه كم ذكرنا أصحابه واختلفوا عليه ودسوا اليه من أخرجه من الحصن بحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً بالبد فعبروا به الى العدوة فأنوا به عبد المؤمن رحمه الله فقال له بلغني انك ادعيت الهداية فكان من جوابه أن قال ألبس الفحر فحر ان كاذب وصادق فأنا كنت الفجر الكاذب فضحك عبدالمؤمن وعفاعنه ولم يزل بحضرته الى ن أقتله بعض اصحابه الذين كانوا معه بالاندلس ولابنقسي هذا أخبار قبيحة مضمونها الجراءة على اللهسبحانه والتهاون بامر الولاية منعني من ذكرها صرف العناية الى ما هو أهم منها ولما انتشرت دعوة المصامدة كما ذكرنا بالمغرب الاقصى تشوف اليهم اعيان مغرب الاندلس فجعلوا يفدون في كل يوم علمهم ويتنافسون في الهجرة اليهم فدخل في ملكهم كثير من جزيرة الاندلس كالجزيرة الخضراء ورندة تم اشبيلية وقرطبة واغرناطة وكان الذي فتح هـ نده البلاد الشيخ ابو حفص عمر اينتي المتقدمالذكرفيأهل الجماعة واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس

فلما رأى عبد المؤمن ذلك جمع جموعا عظيمة وخرج يقصدجزيرة

الانداس فسار حتى نول مدينة سبتة فعبر البحر ونول الجبل المعروف بجبل طارق وسهاه هو جبل الفتح فأقام به أشهر اوابتنى به قصور أعظيمة وبنى هناك مدينة هي باقية الى اليوم ووفد عليه فى هذا الموضع وجوه الاندلس للبيعة كأهل مالقة واغر ناطة ورندة وقرطبة وأشبيلية وما والى هذه البلاد وانضم اليها وكان له بهذا الجبل يوم عظيم اجتمع له وفى مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العدوة والاندلس ما لم يجتمع لملك قبله واستدعي الشعراء فى هذا اليوم ابتداء ولم يكن يستدعهم قبل ذلك اعا كانوا يستأذنون فيؤذن لهم وكان على بابه منهم طابعة أكثرهم مجيدون فدخلوا فكان أول من أنشد ابو عبد الله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس وكانت طريقته في الشعر على نحوطريقة محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس وكانت طريقته في الشعر المهولة وايثار التقعير الا ان محمد بن هاني كان أجود منه طبعاً وأحلا المهولة وايثار التقعير الا ان محمد بن هاني كان أجود منه طبعاً وأحلا مهيماً فانشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد

باغ الزمان بهديكم ما أملا وتعلمت أيامه أن تعدلا وبحسه أن كان شيئاً قابلا وجد الهداية صورة فتشكلا لم يبق على خاطرى منها أكثر من هذين البيتين ولابن حبوس هذا قصائد كثيرة وكان حظياً عنده نال في أيامه ثروة وكذلك في أيام ابنه أي يعقوب وكان في دولة لمتونة مقدماً في الشعراء حتى نقلت اليهم عنه حماقات فهرب الى الاندلس ولم يزل مها مستخفياً ينتقل من بلد الى بلدحتى انتقلت الدولة المرابطية قرأ على ابنه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية قال دخلت مدينة شلب من بلاد الاندلس ولى يوم،

دخاتها ثلاثة أيام لم أطعم فيها شيئاً فسألت عمن يقصد اليه فيها فدلني

بعض أهلها على رجل يعرف بابن الملح فعمدت الى بعض الوراقين فسألته سحاءة ودواة فأعطانها فكتبت أبياتأ امتدحه بهاوقصدت داره فاذا هو في الدهليز فسلمت عليه فرحب بي وردعليٌّ أحسن ردو تلقاني أحسن لقاء وقال أحسبك غريباً قلت نع فقال لي من أى طبقات الناس أنت فأخبرته اني من أهل الأدب من الشعراء ثم انشدته الابيات التي قلت فوقعت منه أحسن موقع فأدخلني الى منزلهوقدمالىالطاموجعل يحدثني فما رأيت أحسن محاضرة منه فلما آن الانصراف خرج ثم عاد ومعه عبدان يحملان صندوقا حتى وضعه بين يدى فنتحه فاخرجمنه سبعمالة دينار مرابطية فدفعها الى وقال هذه لك ثم دفع الى صرةفيها آربعون مثقالا وقال هذه من عندي فتعجبت منكلامه وأشكل على جدا وسألته من ابن كانت هذه لي فقال لي سأحدثك اني أوقفت ارضا من حملة مالي للشعراء غلتها في كل سنة مائة دينار ومنذسبع سنين لميأتني أحد لتولي الفتن التي دهمت البلاد فاجتمع هذا المال حتي سيق اليك وأما هذه فمن حر مالي يعني الاربعين دينار فدخلت عليه جائعا فقيرا وخرجت عنه شمان غنيا وانشده في ذلك اليوم رجل من ولدالشريف الطامق المرواني كان شريفًا من جهة أمه

> \* ما للعدى ُجنة اوقي من الهرب \* فقال عبد المؤمن رافعا صوته الي اين الى اين فقال الشاعر \* اين المفر وخيل الله في الطلب \*

وأين يذهب من فى رأس شاهقة وقد رمته سماء الله بالشهب حدث عن الروم في أقطار أندلس والبحرقد ملاً العبرين بالعرب فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن بمثل هذا تمدح الخلفاء فسمّى

نفسه خليفة كا ترى وجد هذا الشاعر هو الشريف الطليق طليق النعامة وانما سمي بذلك لأنه كان محبوساً في مطبق أبي عامر محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور القائم بدعوة هشام المؤيد أقام في ذلك الحبس سنين فكتب يوما قصة يذكر فيها ما آلت اليه حاله من ضيق الحبس وضنك العيش فر'فعت الى ابن أبي عامر فأخذها في جملة وقاع ودخل الى داره فجاءت اعامة كانت هناك فجعل يلقى اليها الرقاع فتبتلع شيئاً وتلقى شيئاً فألقى اليها رقعة هذا الشريف في جملة الرقاع وهو لم يقرأها فأخذتها تم دارت وألقتها في حجره فرمي بها اليها ثانية فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها في حجره فرمي بها اليها ثالثة وفعلت فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها في حجره فرمي بها اليها ثالثة وفعلت فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها في حجره فرمي بها اليها ثالثة يعرف طليق النعامة وأنشد في ذلك اليوم رجل من أهل اشبيلية يعرف طابئ سيد ويلق باللص

عمض عن الشمس واستقصر مدى زحل

وانظر الى الجبـل الراسى على جبل

وأنشده في ذلك اليوم الوزير الكاتب ابو عبد الله محمد بن غالب البلنسي المعروف بالرصافي كان مستوطنا مدينة مالقة

لو جئت نار الهدي من جانب الطور

قبست ما شئت من علم ومن نور

لملا لسار ولم تشب لمقمور نور الهداية مجلوا ظلمة الزور صوام هاجرة قوام ديجور قد كان محترماد الكفرمكفور سقط الى زمن المهدى مذخور غزو على الملك القسى منذور الطودطودالهدى بوركت فيالدور على الاساسين من قدس وتطهير قصر على مجمع البحرين مقصور فيها الخطي بين تسبيح وتكبير فطيئت كل موطوء ومعبور لواء نصر على البرين منشور على التقي وصفاء النفس مفطور بعالم القدس مشهود ومحضور تؤدين ياخير افلاك العلى سيرى بالله مستنصر في الله منصور منها ويوليه حمداً كل تصرير تركن شطيه في شك ومحمير ام خاض من لجه أحشاء مذعور فى الارض من مهج الاسياف مقطور وقد رمي نار هيجاها بتسعير شكل الغدائر في سدل وتضفير من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها فيضية القدح من نور النبوة أو مازال يقضمها التقوى عوقدها حتى أضاءت من الأيمان عن قبس نور طوى الله زندالكون منه على وآية كآيات الشمس بين يدى يادار دار أمير المؤمنين بسفح ذات العمادين من عن ومملكة ما كان ياتيك بالواني الكرامة عن مواطئ من نبي طال ماو صلت حیث استقلت به نعلاه بورکتا وحمث قامت قناةالدين ترفل في في كف منشمر البردين ذي ورع يلقاك في حال غيب من سريرته تسنم الفلك من سخط المراروقد فسرن يحملن أمر الله من ملك يومي له بسيجود كل تحركة لما تسابقن في بحر الزقاق به أهز من موجه أثناء مسرور كانه سالك منه على وشل من السيوف التي ذابت لسطوته ذو المنشئات الجواري في أجرتها

ما في سجاياء من لين وتعطير ردعان من عنبر ورد وكافور يغرقن في مثل ماء الورد من جور بمثل أجنحة الفتخ الكواسير في زاخر من يدي بمناه معصور بساطع من سناه غير مبهور معظم القدر في الاجبال مذكور له من الغيم جيب غير مزرور مستمطراأكف والأكناف ممطور في الجو حائمة مثــل الدنانير بكل فضل على فوديه مجرور منه معاجم أعواد الدهارير وساقها سوق حادى العبر للعبر عجيب أمريه من ماض ومنظور بادى السكنة مغفر الاسارير خوف الوعيدينمن دك وتسيير ان يطمئن غداً من كل محذور نعلا مليك كريم السعي مشكور ثرى امام بأقصى الغرب مقبور يستنجز الوعدقبل النفخ في الصور كأنه باهت في جــو اسمير

أعدى الماه وأنفاس الرياح لها من كل عدراء حيلي في ترائبها مخالف بين أيد من مجاذفها ورعما خاضت التيار طائرة كأندا عبرت تختال عاءية حتى رمت جبل الفتحين من كثب لله ما جبل الفتحين من جبل من شامخ الأنف في سحناله طلس معبراً بذراه عن ذرى ملك تمسى النجوم على اكليل مفرقه وريما مسحته مر. ذوائبها وأدرد من ثناياه بمــا أخذت محنائ حلب الايام أشطرها مقيد الخطو جوال الخواطر في قدواصل الصمت والاطراق مفتكرأ كأنه مكمد عا تعدده أخلق به وجبال الارضراجفة كفاه فضلا أن انتابت مواطئه مستنشئاً بهما رمح الشفاعة من ما انفك آمل أمر منه بين يدى حتى تصدي من الدنيا على رمق مستقبل الجانب الغربي مرتقباً

لبارق من حسام سله قــدراً أذا تألق قيسياً أهاب به ملك أتى عظماً فوق الزمان فما ماعن في الدين والدنيا له أرب ولا رمي من أمانيه الى غرض حتى كأن له في كل آونة ممنز الجيش ملتفاً مواكبه من الاولى خضعو اقسراً لهوعنوا من بعد ماعاندوا أمراً فماتركوا بقيــة الحرب فاتوها وما بهم لا ينكر القوم نما في أكفهم اذا صـدعت بأمر الله مجتهداً لا يذهان لثقليل أخو سب فالبحر قدعادمن ضرب العصايبسا وانما هو سيف الله قلده فان يكن بيد المهدى قائمه والشمس انذكرتموسي فمانسيت

بالغرب من أفق البيض المشاهير الى شفى من مضاع الدينموتور يمر فيــه بشيء غــير محقور الا هدي سهمه مجح المقادير سلطان رق على الدنيا وتسخير من كلمثلول عرش الملك مقهور لامره بين منهي ومأمور اذ أمكن العفو ميسوراً لمعسور في الضرب والطعن سماء لتقصير بيض مفاليل أو سمر مكاسر ضربت وحدك أعناق الجماهير من الامور ولا يركن لتكثير والأرضقد غرقت من فور تنور أقوي الهداة يدأ فيدفع محذور فموضع الحد منه حد مشهور فتاه يوشع قماع الجمابير

وكان الرصافى يوم انشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة وهو من مجيدى شعراء عصره لا سيما في المقاطيع كالحمسة الابيات فما دونها وقد رؤيت شعره عن جماعة ممن لقيه وقد رؤيت أن أورد منه هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به فمن ذلك قوله يصف نهر الشبيلية الاعظم وهو نهر لانظير له في الدنيا

ومهول الشطين محسب أنه متسايل من درة لصفائه فاءت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لفيأتها صفيحة مائه

فتراه ازرق فيغلالة سمرة كالدارع استلقى بظل لوائه وله وقد اجتمع مع أخوان له في بعض العشايا في بستان رجل يقال له موسى بن رزق

روض يرق وجدول يتدفع فالحسن ينبت في ثراه وينبع والجـو بالغيم الدقيق مقنع والليل نحو فراقنا يتطلع من دون قرص الشمس مايتو قع فوددت يا موسى لوانك يوشع

من المزن ساق يحسن الجروالسقيا وان محن لم غتع بهجته لقيا سوى عبق من مسك قينتك اللميا أناول كالدينار من ذهب الدنيا على ساعة من أنسناصحت الرؤيا

> يختلس الأنفس اختلاسا قال له الحيل لا مساسا بادم ع ما رأين باسا صار له غمده رئاسا

ماه شل موضعك ابن رزق موضع فكأنما هو من محاجر غادة وعشية لبست رداء شحوبها بالغت بنا أمد السرور تألفأ فابلل بهارمق الغبوق فقدأتي سقطت فلم علك ندعك ردها وله يصف عشية ايضا في موضع هذا الرجل المتقدم الذكر محل ابن رزق جر فيه ذيوله ذكرت عشيا فيك لاذم عهده ولم يعتلق بي منك عند افتراقنا وكنت أراني في الكرى وكأنني فلما انطوى ذاك الأصل وحسنه وله يصف دولانا

> وذي حنين بكاد شوقا لما غدا للرياض جارا يبتسم الروض حين يبكي من كل جفن يسل سيفا

وله قد رأي صبيا يتباكى ويجعل من ريقه على عينيه يحكي بذلك الدموع عذيرى من جذلان يبدى كآبة وأضلعه مما يحاوله صفر أميلد مياس اذا قاده الصبي الى ملح الادلال أيده السحر يبل مآقي زهرتيه بريقه ويحكي البكاعمداً كما ابتسم الزهر ويوهم ان الدمع بل جفونه وهل عصرت يومامن النرجس الخمر وقال يصف نائما قد تحبب العرق على خده

ومهفهف كالغصن الآ أنه سلب النثني النوم عن أشائه أضحى ينام وقد تحبب خده عرقا فقلت الورد رش بمائه وللرصافي هذا افتنان في الآداب وكان رحمه الله عفيف الطعمة نزيه النفس لا يحب أن يشتهر بالشعر مع اجادته في كثير منه

وأقام عبد المؤمن رحمه الله بجبل الفتح مرتبا للامور مهداً للملكة وأعيان البلاد يفدون عليه في كل يوم الى أن تم له ماأراد من اصلاح ما استولى عليه من جزيرة الاندلس فولى مدينة اشبيلية وأعمالها ابنه يوسف وهو الذي ولى الامور بعده على ما سيأتي بيانه وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوى الرأي والتحصيل منهم من يرجع اليه في أموره ويعول عليه فيا ينويه وولي قرطبة وأعمالها أبا حفص عمراينتي وولى اغرناطة واعمالها ابنه عثمان بن عبد المؤمن يكني ابا سعيد وكان موثراً لأهلها يهتز للشعر ويثيب عليه اجتمع له من وجوه الشعراء موثراً لأهلها يهتز للشعر ويثيب عليه اجتمع له من وجوه الشعراء واعيان الكتاب عصابة ما علمتها اجتمعت لمك منهم بعده ثم كر عبد المؤمن راجعا الى مراكش بعد ما ملاً ما ملكه من اقطار جزيرة الاندلس خيلا ورجالا من المصامدة والعرب وغيرهم من اصناف الجند

وقد كان حين أراد العبور الى جزيرة الاندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد يحيي بن العزيزوهم قبائل من هلال بن عامر خرجوا الى البلاد حين خلى بنو عبيد بينهم وبين الطريق الى المغرب فعانوا فى القيروان عيثاً شديداً أوجب خرابها الى اليوم ودوخوا مملكة بنى زيرى بن مناد وهذا بعد موت المعز بن ماديس فانتقل تميم الى المهدية وسار هؤلاء العرب حتى نزلوا على المنصور ابن المنتصر فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة البلادمن تمرهاوبرها وغير ذلك فاقاموا على ذلك باقي أيامه وأيام ابنه الملقب بالعزيز وأيام يحيى الى أن ملك البلاد أبو محمد عبد المؤمن رحمه الله فاز ال ذلك من أيديهم وصيرهم جنداً له واقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد فكتب اليهم رسالة يستنفرهم الى الغزو بجزيرة الاندلس وأمرأن تكتب فى آخرها أبيات قالها رحمه الله فى ذلك المعني وهي

اقيموا الى العلياء هوج الرواحــل

وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل

وشدوا على الاعداء شدة صائل يفوت الصبى فى شدة المتواصل على الماء منسوج وليس بسائل وما جمعت من باسل وابن باسل عواقبها منصورة بالاوائل تنجز من بعد المدى المتطاول بها ينصف التحقيق من كل باطل وحسبكم والله أعدل عادل

وقوموا لنصر الدبن قومة ثائر فا العز الاظهر أجرد سابح وأبيض مأثور كأن فرنده بنى الع من عليا هلال بن عامر تعالوا فقد شدت الى الغزو نية هي الغزوة الغراء والموعد الذى الهنا بكم للخير والله حسبنا

فما همنا الا صلاح جميعكم وتسريحكم في ظل أخضر هاطل عليكم بخير عاجل غير آجـل وللمدلج السارى صفاء المناهل

وتسويغكم نعمى ترف طلالها فلا تتوانوا فالبدار غنيمة

فاستجاب له منهم جمع ضخم فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتهم فها عجعل بعضهم في نواحي قرطبة وبعضهم في نواحي اشبيلية مما يلي مدينة شريش وأعمالها فهم بهاباقون الى وقتنا هذا وهو سنة٢١ وقدانتشر من نسلهم بتلك المواضع خلق كثير وزاد فيهم ابو يعقوبوابويوسف حتى كثروا هنالك فبالجزيرة اليوم من العرب من زغبةورياح وجشم ابن بكر وغيرهم بحو من خمسة آلاف فارس سوىالرجالة وكان عمور عبد المؤمن رحمه الله الى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح في سنة ٥٣٨ ثم كركما ذكرنا راجعاً الى مراكش فأخبرني غير واحد ممن أرضي نقله أنه لمَّا نزل مدينة سلا وهي مدينة على البحر الاعظم الحيطينصب اليها نهر عظيم يصب في البحر المذكور عبر النهر وضربت له خيمة على الشاطئ وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد قبيلة فلما نظر الىكثرة العدد وانتشار العالم خر ساجداً ثم رفع رأسه وقــد بل الدمع لحيته والتفت الى من عنده وقال اعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه المدينة لاشئ لهم الا رغيف واحد فراموا عبور هــــذا النهر فأتوا صاحب القارب وبذلوا له الرغيف على ان يعبروا ثلثهم فقال لا آخذه الا عهر أننين خاصة فقال لهم أحدهم وكان شابا جلداً خذا ثيابي معكما وأعبر أنا سباحة فأخذا ثيابي معهما وصعدا في القارب فجعل الشاب يسبح فكلما أعيا دنامن القارب ووضع يديه عليه ليستريح فضربه صاحب بالمجداف الذي معه حتى يؤلمه فما بلغ الير الا بعد جهد شديد فماشك السامعون للحكاية انه العابر سباحة وان الاثنين المذكورين هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرقي ثم سار حتى أتى مراكش فنزلها وأخذ في البناء والغراسة وترتيب القصور غير مخل بشيء مما تحتاج اليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور وبسط العدل والتحبب الى الرعية واخافة من تجب اخافته

وأخبرني السيد حقيقة • والماجد خلقاً وخليقة ابو زكريا يحيى بن الامام أمير المؤمنين ابي يعقوب بن الامام أمير المؤمنين أي محمد عبد المؤمن بن على أنه رأى على ظهر كتاب الحماسة بخط الخليفة عبد المؤمن هذين الستين وقال لي رحمه الله لأأ درى هما له أو لغيره وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة وخلها سبرة تبتى على الحقب فما تنال بغير السيف منزلة ولا ترد صدور الخيل بالكتب وقد كان عبد المؤمن حين فصل عن بجاية وولىعلمها أبنه عبد الله حسب ما تقدم عهد اليه أن يشن الغارات على نواحي افريقية وأن يضيق على تونس ويمنع عنها المرافق التي تصل اليها على طريقه ففعل ذلك ثم ان عبد الله مجهز في جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم. وسارحتي نزل على مدينة تونس وهي حاضرة افريقية بعد القيروان وكرسي مملكتها ومقر تدبيرها واياها يستوطن والى افريقية لم يزل هذا معروفاً من أمرها الى وقتنا هذا وهو سنة ٢٢١ فحاصرهاعبدالله المذكور وأخذ في قطع أشجارها وتغوير مياهها وكان الذي يملكها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقه الرومي صاحب صقلية لعنه الله وكان عامله عليها رجل من المسلمين اسمه عبد الله يعرف بابن خراسان لم يزل عاملا عليها حتى أخرجه الموحدون في الناريخ الذي

سيذكر فلما طال على ابن خراسان الحصار اجمع رأيه ورأي أهل البلد من الجند على الخروج لقتالالمصامدة ففعلواذلك وخرجو الجيل ضخمة فالتقوا هم وأصحاب عبد الله فالهزم أصحاب عبد الله وقتل مهم خلق كثير ورجع عبد الله ببقية أصحابه الى مجاية فكتب الى أبيه يخبره بذلك فلما كان في آخر سنة ٥٥٣ أخــ ذ عبد المؤمن في الحركة الى أفريقية فجمع حموعا عظيمة من المصامدة وغيرهم من جندالمغربوسار حتى نزل على مدينة تونس فافتتحها عنوة وقصل عنها الى مهدية بني عبيد وفيها الروم أصحاب ابن الدوقه وفيها معهم يحيي بن حسن بن يميم ابن الممز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيري بن مناد الصنهاحي ملوك القيروان فنزل عبد المؤمن علمها فحاصرها أشد الحصار وهي من معاقل المغرب المنيعة لأن بنيانها في غاية الاحكام والوثاقة بلغني ان عرض حائط سورها ممشى ستة أفراس في صف واحد ولا طريق لها من البر الاعلى باب واحد والبحر في قبضة من في البلد يدخل الشيني كما هو يمقاتلته الى داخل دار الصناعة لا يقدر أحد ممن في البر على منعه فهذا حدر الروم على الصبر على الحصار لأن النجدة كانت تأتهم من صقلية في كل وقت وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر الا أياماً وأصابتهم علمها شدة شديدة من غلاء السعر بلغني عن غير واحد انهم اشتروا الباقلاء في العسكر سبع باقلات بدرهم مومني وهو نصف درهم النصاب ثم افتتحها عبد المؤمن رحمه الله بعد أن آمن النصاري الذين بها على أنفسهم على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية بلدهم حيث مملكة صاحبهم ففعلوا ذلك ودخل عبد المؤمن وأصحابه المهدية فماكموها وبعث الي قابس من افتتحها وفيها الروم أيضاً ثمافتتح

طرابلس المغرب وأرسال الى بلاد الجريد وهي توزر وقفصة ونقطة والحامة وما والى هذه البلاد فافتتحت كلها وأخرج الافرنج منهاوالحقهم ببلادهم كما تقدم فمحا الله به الكفر من افريقية وقطع عنها طمع العدو فانتبه بها الدين بعد خموله وأضاء كوكب الايمان بعد انطماسه وأقوله وتم لعبد المؤمن رحمه الله ملك افريقية كلها منتظما الى مملكة المغرب فلك في حياته من طراباس المغرب الى سوس الاقصى من بلاد المصامدة وأكثر جزيرة الأندلس وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله منذ اختلت دولة بني أمية الى وقته ثم كرعبد المؤمن راجعاً من افريقية بعد ما استولى على الادها ودانله اهلهافأخبرني بعض أشباخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة ان عبد المؤمن مر في طريقه راجعاً من افريقية بجاية فدخل البلد متنزهاً فيه فمر بسويقة بناحيةباب من أبوابها يدعي باب تاطنت فوقف ووقفت معه وجوه دولته فسأل عن بياعبها سهاه باسمه فأخبره أهل السويقة بوفاته فقال هل خانف عقباً قالوا نعم فأمر بشراء جميع الدكاكين التي بتلك السويقة وأوقفها علمهم وأمرلهم بمال كثير ثم النفت الى بعض خواصه وقال له أُنيتِ الى هـــذا البياع ولى واللامام يعني ابن تومرت ولجماعة من أصحابنا من الطلبة أيام لم نطع فيها وما معي الاسكين الدواة فأخذت منه خبزاً وإداما ثموضعت عنده السكين رهناً على ذلك فأبي قبولها وقال لى انى توسمت فيك الخبر فمتى أعوزك شيء فهلم الى الدكان فهو بين يديك وبحكمك فحقه على أكثر من هذا ونظر في هـذا اليوم الذي رك فيه مخترقا بجاية الى يحيى بن العزيز يمشي بين يديه راجلا وقد علاه الغبار فدمعت عيناه واستدعاه فقال له أَنْذَكُر يوما خرجت الى بعض منتزهاتكفاذكر أني.

حمعني وأياك هذا الباب فوطئت دابتك عقبي فلما نظرت اليك أمرت بعض عبيدك فوكزنى وكزة كدت أقع منها لغي فاستحيامجي وتغيرلونه وأطرق وجعل يقول الله الله يا مولاى وظن أنه الشر فلما رأي ذلك منه قال له انما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار ولنذكر وتنظر كيف تقلب الايام بأهلها وأمرله بمازال به روعه ومرفى طريقه هذا ما بين البطحاء و تلمسان بموضع قد التف فيه الدوم فجاءت منه دوحة عظيمة في وسطها رحبة نقية فأمر أن يضرب خباؤه هنالك وهو غير منزل معروف فاما نزل ونزلت العساكر واستقربهم النزول قال البعض خواصه الدرون لما آثرت النزول بهذا المكان قالوا لا قال ذلك لاني بت بهذا الموضع في بعض الليالي جائعاً مقروراً وكانت ليلة ممطورة فما زال هذا الدوم وقائي حتى أصبحت فأردت النزول هنا على هـذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين الميتين ثُم قام فنوضاً وصلى ركعتين شكراً لله عن وجل وجدت هذه الحكاية بخط رجل من ولد ولد عبد المؤمن اسمه موسى بن يوسف بن عبد المؤمن وبداله في هذا الوجه أن يمر على القرية التي تسمي تاجرا وبها كان مولده كما تقدم لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذوى رحمه فلما أطل علمها والجيوش قد انتشرت ببين يديه وقد خفقت على رأسه أكثر من ثلاثمائة راية ما بين بنود وألوية وهرت أكثر من مائتي طبل وطبولهم في نهاية الكبر وغاية الضخامة يخيل لسامعها اذا ضربت ان الارض من تحته تهتز ويحس بقلمه يكاد يتصدع من شدة دويها فحرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة فقالت امرأة عجوز من عجائز القرية بمن كانت تصحب أمه هكذا يعود الغريب الى بلده تقول ذلك

وافعة صوتها ونازع عبد المؤمن الأمرقوم من قرابة بن تومرت يعرفون بأيثُ ومغار معناه بالعربية بنو ابن الشيخ وانتهوا في ذلك الى أنأجع رأيهم ورأى من وافقهم على سوء صنيعهم على أن يدخلواعلى عبدالمؤمن خباءه ليلا فيقتلوه وظنوا ان ذلك يخفي من أمرهم وان عبد المؤمن اذا فقد ولم يعلم من قتله صار الامر اليهم لانهم أحق به اذ كانوا أهل الامام وقرابته وأولى الناس به فأعلم بما أرادوه من ذلك رجــل من أصحاب بن تومرت من خيارهم اسمه اسماعيل بن يحيي الهزرجي فأنى عبد المؤمن فقال له يا أمير المؤمنين لي اليك حاجـة قال وما هي يا أبا ابراهم فيميع حوائجك عندنا مقضية قال أن تخرج عن هذا الخباء وتدعني أبيت فيه ولم يعلمه بمراد القوم فظن عبدالمؤمن انهانما يستوهبه الخياء لانه أعجبه فخرج عنه وتركه له فبات فيه اسهاعيل المذكور فدخل عليه أولئك القوم فتولوه بالحديد حتى برد فلما أصبحوا ورأوا انهم لم يصيبوا عبدالمؤمن فروا بأنفسهم حتى أنوا مراكش وراموا القيامبها فأنوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم المفاتيح فأبواعلهم فضربوا عنق أحدهم وفر باقيهم وكادوا يغلبون على تلك القصور ثم ان الناس اجتمعوا عليهم من الجند وخاصة العبيد فقاتلوهم قتالا شديداً من لدن طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثم ان العبيد غابوهم على أمرهم ولم يزل الناس يتكاثرون علمهم الى أن أخذوا قبضاً باليد فقيدوا وجعلوا في السجن الى أن وصل ابو محمد عبد المؤمن رحمه الله الى مراكش فقتامهم صبراً وفتل معهم جماعة من أعيان هرغة بلغه أنهم قادحون في ملكه متربصون به ولما أصبح أبو ابراهم اسماعيل المتقدم الذكر في الخباء مقتولاً على الحال التي ذكرنا أعظم ذلك عبد المؤمن ووجدعايه وجداً

مفرطاً أخرجه عن حد التماسك الى حيز الجزع فأمر بغسله وتكفينه وصلى عليه بنفسه ودفن ولم يترك اسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكر اسمه يحي نال يحي هذا في أيام أبي يعقوب جاها متسعاً ورتبة عالية وكذلك في أيام ابي عبد الله كانت أكثر أمورهم ترجيع اليه لم يزل كذلك الى أن مات في شهور سنة ٢٠٢ وترك بنتاً واحدة تُزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن اسمها فاطمة لاعقب له منها طال عمرها تركتها بالحياة حين فصلت عن مراكش فى شهور سنة ٢١١ ولاسماعيل هذا مع ابن تومرت خبر بقرب مماقدمنا في النصح والتحذير تلطف فيه اسماعيل غاية التلطف وذلك أن أبن تومرت حين خرج من مراكش على الحال التي تقدمت من اخراج أمير المسلمين ايادعنها سارحتي نزل الضيعة التي فهما أبوابراهم فدخل المسجد فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون الى ابن تومرت لافساده عقول الناس ونحو هذا القول وهموا بقتله تقربا بذلك اليأمير المسلمين فلما رأي ذلك ابو ابراهيم من أمرهم تقدم الى بن تومرت فسأله عن اعراب هذه الآية ﴿ إنَّ الملاُّ يأْتُمرُونَ بِكُ لِيقْتُلُوكُ فَاخْرِجَ انى لك من الناصحين ﴾ ففهم بن تومرت ماأرادوخرج عن تلك الضيعة وعرف لايي ابراهم نصحه ثم لحق به ابو ابراهم هذا بعد مااشهر أمره بتينملل فهو معدود في أهل الجماعة ولما قتل عبد المؤمن أولئك. القوم الذين قدمنا ذكرهم صبراً هابه المصامدة وسائر أهـل دولته وعظم امره في صدورهم

وأقام عبد المؤمن بمراكش بقية سنة ٥٥ وسنة ٦ وسنة ٧ وفي

أول سنة ٥٨ خرج أمره الي الناس كافة بالغزو الي بلاد الروم من جزيرة الاندلس وكتبت عنه الكتب الى سائر الجهات يستنفر الناس ويحضهم على الجهاد ويرغهم فيه فاجتمعت له جموع عظيمة وخرج يقصه جزيرة الاندلس مظهرأ للغزو والاحتساب ويتمم أيضا مع ذلك ما بقى عليه من مملكتها من ما بيد محمد بن ســعد المتقدم الذكر فسار بالجيوش حتى نزل مدينة سلا فأقام بها ينتظر تكامل العساكر فاعتل علته التي مات منها رحمه الله وكانت وفاته كما تقدم في السابع والعشرين من حمادي الآخرة من هذه السنة أعني سنة ٥٨ وكان قــــ عهد في حياته الى أكبر أولاده محمد وبايعه الناس وكتب ببيعته الى البلادفايي تمام هذا الامر لمحمدهذا ما كان عليه من أمور لاتصلح معها الخلافة من ادمان شرب الحمر واختلال الرأى وكثرة الطيش وجبن النفس ويقال أنه مع هذا كان به ضرب من الجذام فالله أعلم ولما مات عبد المؤمن اضطرب أمر محمد هذا واختاف عليه اختلافا كثيراً فكانت ولايته الى أن خلع خمسا وأربعين يوما واتفقوا على خلعه فى شعبان من هذه السنة وكان الذي سعى في خلعه مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك أخواه يوسف وعمر

## ﴿ ذَكَرُ وَلَا يَهُ أَبِي يَمْقُوبَ يُوسَفَ بِنَ عَبِدَ المُؤْمِنَ ﴾ ( وما يتعلق بها )

ولما تُمُ خلع محمد في التاريخ المذكور بعد اتفاق من وجوه الدولة على

خلك دار الامر بين اثنين من ولد عبد المؤمن يوسف وعمر وهما من نهاء اولاده ونجبائهم وذوى الرأى والغناء منهم فاباها عمر منهما وتأخر عنها مختاراً وبايع لاخيه ابى يعقوب وسلم له الامر حمله على ذلك فرط عقله وإيثار دينه وحبالمصلحة للمسلمين لانهكان يعلم من نفسه اشياء لايصلح معها لثدبير المملكة وضبط امور الرعية فبايع الناس أبايعقوب واتفقت عليه الكامة فلم يختلف عليه أحد من الناس من أخوته ولا غيرهم وذلك كله بحسن سعى أبى حفص عمر بن عبد المؤمن وشدة تلطفه وجودة رأَنَّه فاستوثق لاني يعقوب هذا أمره وتمت بيغته في الثاريخ المذكور وكان الساعي فيها والقائم بها ومديرها الى أن تمت كاذكرنا اخوه لابيه وامه ابو حفص المتقدم الذكر وابو يعقوب هذا هو يوسف بن عبد المؤمن بن على أمه وأم أخيه أبى حفص امرأة حرة اسمها زينب ابنة موسى الضرير كان من أهل تينمال من ضيعة يقال لها انسا كانموسى هذا من شيوخ أهل تينملل وأعيانهم وكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش اذا خرج عنها وكانت مصاهرته اياه ايام كان عبـــد المؤمن يتينملل برأى ابن تومرت وخلف موسي هذا من الولدالذكورثلاثة ابراهم وعليأ ومحمدأ وبنات

﴿ صفة أبى يعقوب ﴾ كان أبيض تعلوه حمرة شديد سواد الشعر مستدير الوجه أفوه أعين الى الطول ما هو فى صوته جهارة رقيق حواشى اللسان حلو الالفاظ حسن الحديث طيب المجالسة أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم بايامها ومآثرها وجميع أخبارها فى الجاهلية والاسلام صرف عنايته الى ذلك أيام كونه باشبيلية واليا عليها فى حياة أبيه ولتى بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن

منهم الاستاذ اللغوى المتقن أبو اسحق ابراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه أخبرني من لقبته من ولده كابي زكريا وأبي عبدالله وابي ابراهيم اسحق وغيرهم عمن لقيته وشافهته منهم آنه كان أحسن الناس ألفاظا بالفرآن وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحو وأحفظهم للغة العربية وكانشديد الملوكية بعيد الهمة سخيا جوادأ استغنى الناس فى أيامهوكثرت فىأيديهم الاموال هذا مع ايثار للعلم شديد وتعطش اليه مفرط صح عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين الشك منى إما البخارىأومسلم وأغلبظني انه البخاري حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن هذا مع ذكر جمل من الفقه وكان له مشاركة في علم الادب وانساع في حفظ اللغة وتجرفي علم النحو حسب ما تقدم ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته الى تعلم الفُلسفة فجمع كشيراً من أجزائها وبدأ من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكي أكثره مما يتعلق بالعلم خاصة دوّن العمل تم تخطى ذلك الى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي أخبرى ابومحمد عدد الملك الشذوني احدالمتحقين بعلمي الطبواحكام النجوم قال كنت في شبيبتي استعير كتب هذه الصناعة يعني صنعة الاحكام من رجل كان عندنا بمدينة اشبياية اسمه يوسف يكني أبا الحجاج يعرف بالمرانى بتخفيف الراءكانت عنده منهاجملة كبيرة وقعت الى ابيه في ايام الفتنة بالاندلس فكان يعيرني اياهافي غرائر احمل غرارة واحي بغرارة من كثرتها عنده فاخبرني في بعض الايام أنه عدم تلك الكتب بجملتها خـ ألته عن السبب الموجب لذلك فاسر الى أن خبرها أنهي الى أمير

المؤمنين فأرسل الى دارى وانا فى الديوان لاعلم عندى بذلك وكان الذي أرسل كافور الخصى مع جماعة من العبيد الخاصة وأمره ألايروع أحدا من أهل الدار وان لا يأخذ سوى الكتب وتوعده والذين معه أشد الوعيد ان نقص أهل البيت ابرة فما فوقها فأخبرت بذلكوانا فى الديوان فظننته يريد استصفاء أموالى فركبت وما معي عقلي حتى آتيت منزلى فاذا الخدي كافور الحاجب واقفعلى الباب والكشبخرج اليه فلما رآني وتبين ذعري قال لي لا بأس عليك وأخبرني ان أمير المؤمنين يسلم على وآله ذكرني بخير ولم يزل ببسطني حتى زال مافى نفسى ثم قال لي سُل أهل بيتك هل راعهم أحد أو نقصهم شيئًا من متاعهم. فسأأنهم فقالوا لم يرعنا أحد ولم ينقصنا شيئا جاءابو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات فاخلينا له الطريق ودخــل هو بنفسه الي خزانة الكتب فأمر باخراجها فلما سمعت هذا القول منهم زالما كانفى نفسي من الروع وولوه بعد اخذهم لهذه الكتب منه ولاية ضخمة ما كان يحدث بها نفسه ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الاندلس والمغرب ويجث عن العلماء وخاصة اهل علم النظر الى ان اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك قبله عن ملك المغرب وكان عن صحبه من العلماءالمتفننين ابو بكر محد بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة قرأ على حماعة من المتحققين بعلم الفلسفة منهم ابوبكر بن الصائغ المعروف عندنا بابن باجة وغيره ورأيت لابي بكر هذا تصانيف في أنواع الفلسفة -من الطبيعيات والالهيات وغير ذلك فمن رسائله الطبيعيات رسالة سمى لها رسالة حي بن يقظان غرضه فها بيان مبدإ النوع الانساني على مذهبهم وهي رسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة فيذلك الفنومن تصانيفه-

الالهيات رسالة في النفس رأيتها بخطه رحمه الله وكان قد صرف عنابته في آخر عمره الى العلم الالهي ونبذ ماسواه وكان حريصاً على الجمع بين الحسكمة والشريعة معظما لام النبوات ظاهرا وباطنا هذا مع اتساع في العلوم الاسلامية وبلغني أنه كان يأخذ الجامكية مع عـــدة أصناف من الخدمة من الاطباءوالمهندسين والكتابوالشعراء والرماة والاجناد الى غير هؤلاء من الطوائف وكان يقول لو نفق علمهم علم الموسيةا لأنفقته عندهم وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحب له بلغني انه كان يقم في القصر عنده أياما ليلا ونهاراً لايظهر وكان أبو بكر هذا أحد حسنات الدهر في ذاته وأدواته أنشدني ابنه يحيي بمدينة مراكش سنة ٦٠٣ من شعر أبيه رحمه الله

ألمت وقد نام المشبح وهوما وأسرت الىوادي العقيق من الحما ها زال ذاك الترب نهيا مقسما ال وبحمله الداري أيان عما وأن سراها فيه لر ٠ يتكمّا فابدت مجيا يدهش المتوسما كشمس الضحى يعشى بهاالطرف كلا وقد كاد حمل الود أن يتصرما فلم أدر من شق الدجنة منهما فلم أدر دمعا أينا كان أسيحما قرائن أحوال أذعن المكتم يهون صعبا أو يرخص مأنما ولكن رأيت الصبر أوفي وأكرما

وجرت على ترب المحصب ذيلها تناوله أيدي التجار لطيمة ولما رأت ألا ظلام بجنها نضت عذمات الريط عن حروجهها فكان مجلم احجالا ولما التقينا بعد طول تهاجر جلت عن تناياها وأومض بارق وساعدني جفن الغمام على البكا فقالت وقدرق الحديث وأبصرت نشدتك لايذهب بكالشوق مذهما فأمسكت لامستغنما عن نوالها

ومن شعره في الزهد وحمه الله ما قرأ عليَّ ابنه من خطه في التاريخ المذكور

هل لا بكيت فراق الروح للبدن فانحاز علوأ وخلى الطين للكفن أظنها هدنة كانت على دخن فياله المفقة عت على غبن

يابكيا فرقة الاحباب عن شحط نور تردد في طين الي أجل يا شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا ان لم يكن في رضي الله اجتماعهما وأنشدنى بعض أصحابنا من الكتاب له رحمه الله

الناس في ذا ساين عجب بين المعانى أولئك النجب وليس يدرون لب ماطلبوا منه ولا ينقضي لهم أرب

ما كل من شم نال وانحة قوم لهم فكرة تجول بهم وفرقة في القشورقد وقفوا لا يتعدى امرؤ جباته قد قسمت في الطبيعة الرتب

ولم يزل أبو بكر هذا يجلب اليه العلماء من جميع الاقطار وينبه عليهم ويحضه على اكرامهم والتنويه بهم وهو الذي نهه على بنالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد فمن حينئذ عرفوه ونبه قدره عندهم أخبرني تلميذه الفقيه الاستاذ ابو بكر بندود بن يحيى القرطي قال سمعت الحكم أبا الوليد يقول غير مرة لما دخلت على أمير المؤمنين ابي يعقوبوجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرهمافأخذ أبوبكريثنيعلى ويذكر بيتي وسلفي ويضم بفضله الى ذلك اشياءلا يبلغهاقدرى فكانأول مافاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي ما رأيهم في السماء يعني الفلاسفة أقديمة هي أم حادثة فادركني الحياء والخوف فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفة ولم أكن أدرى

ما قرر معه ابن طفيل ففهم أمير المؤمنين مني الروع والحياء فالتفت الي ابن طفيل وجعل يتكلم على المسئلة التي سألني عنها ويذكر ماقاله ارسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة وبوردمع ذلك احتجاج أهلى الاسلام علمهم فرأيت منه غزارة حفظالم أظنهافي أحدمن المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له ولم يزل يبسطني حتى تكلمت فعرف ماعندى من ذلك فلما انصرفت امر لي بمال وخلعة سنية ومركب وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال استدعائي ابو بكر بن طفيل يومافقال لي سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكي من قلق عبارة ارسطوطاليس او عبارة المترجين عنه ويذكر غموض اغراضه ويقول لو وقع لهـذه الكتب من ياخصها ويقرب اغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً لقرب مأخذها على الناس فانكان فيك فضل قوة لذلك فافعل واني لارجو أن تفي به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك الى الصناعة وما يمنعني من ذلك الا ما تعلمه من كبرة سنى واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي الي ما هو أهم عندي منه قال ابو الوليد فكان هذا الذي حلى على تلخيص مالخصته من كتب الحكم ارسطوطاليس وقد رأيت انا لابو الوليد هذا تلخيص كتب الحكم في جزء واحد في نحو من مائة وخمسين ورقة ترجمه بكتاب الجوامع لخص فيه كتاب الحكيم المعروف بسمع الكيان وكتاب السماء والعالم ورسالة الكون والفساد وكتاب الآثار العلوية وكتاب الحس والمحسوس ثم لخصها بعد ذلك وشرح اغراضها في كتاب مبسوط في أربعة أجزاء وبالجملة لميكن في بني عبد المؤمن في من تقدم مهم وتأخر ملك بالحقيقة غير ابي يعقوب هذا ﴿ وزراؤه ﴾ وزر له أخوه عمر أياما يسيرة ثم ارتفع قدره عن

الوزارة اذ رآها دونه ثم وزر له ابو العلاء ادريس بن ابر اهيم بن جامع الى أن قبض عليه واستصفى أمواله فى شهور سنة ٧٧٥ ووزر له بعده ابنه ابو يوسف ولى عهده الى أن مات سنة ٥٨٠ فكانت ولايته من حين بويع له الى أن استشهد رحمة الله عليه ببلادالروم اثنتين وعشرين سنة الا أشهرا

(كتابه) ابو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتبأبيه وابو القاسم المعروف بالقالمي وأبو الفضل جعفر بن احمد المعروف بابن محشوة من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمي الى أن مات فكتب مكانه هؤلاء كتبة. الانشاء خاصة وكتاب الجيش ابو الحسين الهوزني الاشينلي وابو عيد الرحمن الطوسي

(حاجبه) كان له من الولد ثمانية عشر ذكرا وهم عمر ويعةوب وهو ولى عهده وابو بكر وعبد الله واحمد ويحيىكان يحيى هذا رحمه الله لى صديقاً ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم لم أرفى الملوك ولافى السوق مثله رحمة الله عليه وما استخرت لفظة الصداقة مع ان الواجب الفظ الخدمة الالما كان رحمه الله يكتب الى أخى وصديق في بعض الاوقات وولى في بعضها اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة خلع على فيها فضله وحلاني عالم أكن استحقه وموسى وابراهيم وادريس وعبد العزيز وطلحة واسحق ومحمد وعبد الواحد وعثمان وعبد الحق وعبد الرحمن واساعيل وبنات

(قضاته) ابو محمد المالتي المتقدم الذكر ثم عزله وولى بعده عيسي ابن عمر ان التازي من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس من قبيلة

يقال لها تسول من البربر يرجعون الى زناتة كان عسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونهائهم وكان خطيباً مصقعاً وبليغا لسنا وشاعراً مفلقا مشاركا في كشر من العلوم ونال في أيام أبي يعقوبحظوة ومكانة كان يتكلم عن الوفود ويخطب في النوازل فيأتي بكل عجيبة وكان مع هذا ذا مروءة تامة وتعصب لمن ينقطع اليه مفرط اخبرني ابنه ابو عمران قاضي الجماعة في وقتنا هذا قال سمعت أبي يقول وقد لامه بعض من يلوذ به في التبويه بأفوام ليست لهم سوابق ولا اقدار رفعهم من الحضيض حاهه و زمهم بعد الخمول اعتناؤه ليس العجب بمن يأتي الى رجل نبيه القدر يرفعه أنما العجب عن يحبي الميت وينبه الخامل ويرفع الوضيع فاما نبيه انقدر فنباهته تكفيه وباغ من افراطه في النعصب ان قال بوما ليس بحماية أن محمى صاحبك وهو محق فان الحق أظهر وأقوى من أن يحمى أنما الحماية ان محميه وهو منطل في اشباه لهذه الاخبار وكان له أولاد ما منهم الا من ولى القضاء وهم على" وكان على هذا رجل صالحاً ولى في حياة أبيه قضاء مدينة بجاية ثم عزل عنها وولي مدينة تلمسان وهوعندنا من المشهورين بالتصميم والتبتل في دينه وممن لاتأخذه هوادة في الحق ومن أولاده طلحة ولى قضاء تلمسان ويوسف تركته قاضياً بمدينة فاس بلغتني وفاته وانا بمكة فيسنة ٧٠٠ وابوعمرانموسي قاضي الجماعة فيوقتنا هذا وسيأتى ذكره فى موضعه انشاءاللهعزوجل ثم ولى بعد أبي موسى هذا رجل اسمه حجاج بن ابراهيم التجبي من أهل مدينة اغمات من أعمال مدينة مراكش كان حجاج هذا رجلا صالحًا يعد في الزهاد المتبتلين وكان له تبحر في الفقه ومعرفة بأصوله

وبصر بملم الحديث هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرض وتصميم فى الحق افرط في ذلك حتى ثقلت على كثير من وجوه الدولة وطأته والوا منه عند أبي يعقوب فما زاده ذلك الاحبأ وتقريبا الى أن مات رحمهالله في حياة أبى بعقوب بلغمن رقه قلبه وسرعة دمعته أنه دخل يوما علىأمير المؤمنين ابي يعقوب وقد بل لحيته ورداءه بدموعه فلما مثل بـــن بديه زاد في البكاء فسأله أمير المؤمنين عما أبكاه فقال يا أمير المؤمنين سألتك بالله الا اعفيتني قال عزمت عليك لتخبرني أولا بسبب بكائك قال بينا انا قاعد فيمجلس الحكم اذ أتيت بشيخ سكران كنت قد حددته مراراً فكان من كلامي ان قلت له يا شيخ كيف تحشر ففتح يديه وقال هكذا فوالله ماملكت دمعتي حين عرفت ماعني بقوله انما عرض لي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القاضي يحشر مطوَّلة يداه الى عنقه فاما أن يحله عدله أو يهوى به جوره هذا معنى الحديث فاسئلك بالله الا اعفيتني فوعده بذلك فقال عسى ان يكون في مقامى هذا فقال له لا افعل. حتي أجد عوضا منك فخرج من عنده فما لبث الا أياما يسيرة حتى مات رحمة الله عليه ثم ولى بمده القضاء ابو جعفر احمد بن مضاء من أهل. مدينة قرطبة فلم يزل ابو جعفر هذا قاضيا الى أن مات أمير المؤمنين ابو يعقوب وصدراً من خلافة ابي يوسف المنصور رحمه الله

فصل ﴿ فصل ﴾ ولما استوثق لابي يعقوب هذا الامر لم يزل مقياً عراكش الى أن كانت سنة ٧٦٥ فبدأ له أن يعبرالىجزيرة الاندلس مظهراً قصد غنو الروم ومبطنا اتمام تملك الجزيرة والتغلب على ما في يد محمد بن سعد المعروف بابن مرذنيش منها وكان يملك منها ابن سعد

المذكور من اول اعمال مرسية الي آخر ماعلكه المسلمون اليوممن شرقها وقدتقدم تلخيص التعريف بمملكته اياها ومن اين اتصلت اليه فجمع امير المؤمنين ابو يعقوب جموعا عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم من اصناف الجند وسارحتي نزل مدينة سبتة فبني له بها منزل هو باق هناك الى اليوم فأقام بها الى أن تكاملت جموعه ولحق به من كان تأخر عنه من العساكر ثم عبر البحر وقصد مدينة اشبيلية فنزلهاوجهزالعساكر الى محمد بن سعد وكان أخو ابي يعقوب عثمان بن عبد المؤمن والياعلي مدينة اغرناطة فكتب اليه أن يقصد بالعساكر الى مدينة مرسية دار مملكة محمد بن سعد فحرج عثمان بالعساكر حتى نزل قريبا منها بموضع يدعي الجلاب وخرج اليه محمد بن سعد في جوع عظيمة أكثرهامن الأفرنج لان ابن سعد كان مستعينا بهم في حروبه قد انخذهم اجنادأله وأنصارأ وذلك حين احس باختلاف وجوه القوادعليه وتنكراكثر الرعية له فقتل من أولئك القواد الذين اتهمهم حماعة بأنواع من القتل. بلغني أن منهم من بني عليه في حائط وتركه حتى مات جوعا وعطشا الى غير هذا من ضروب القتل واستدعي النصاري كما ذكرنا فجعلهم اجناداً له وأقطعهم ما كان أولئك القواديملكونه وأخرج كثيراً من أهل. مرسية وأسكن النصاري دورهم فزحف كماذكر نابجيشه ومعظمهممن الافرنج فالتقي هو والموحدون بالموضع المعروف بالجلاب على أربعة أميال من مرسية فانهزم أصحاب محمد بن سعد انهزاما قبيحا وقتل من اعيان الروم جملة ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعداً للحصار فضايقه الموحدون وما زالوا محاصرين له الى أن مات وهو في الحصار حتف أنفه وسترت وفاته الى ألى أن ورد أخوه يوسف بن سعد الملقب.

بالرئيس من بانسية وكان واليا عليها من جهة أخيه محمد فاجتمع رأيه ورأى أكابر ولد محمد بن سعد بعد أن اتهموا وأنجدوا وأخذوافيكل وجه من وجوه الحيال على أن يلقوا ايديهم في يد أمير المؤمنين أني يعقوب ويسلموا اليه البلاد ففعلواذلك وقيلان أباعبد الله محمد بنسعد حين حضرته الوفاة جمع بنيه وكان له من الولد على عامي ثمانية ذكور وهم هلال يكني أبا القمر وهو أكبر ولده واليه أوصي وغانم والزبير وعزيز ونصير وبدر وأرقم وعسكر وأصاغر لاعلم لى باسمأتهم وبنات تزوج احداهن أمير المؤمنين ابو يعقوب وتزوج الأخرى أمير المؤمنين ابو يوسف يعقوب بن يوسف فكان فما أوصاهم به أن قال يا بني اني أرى أمر هؤلاءالقوم قدانتشر واتباعهم قدكثروا ودخلت البلاد في طاعتهم وانى أظن انه لاطاقة لكم بمقاومتهم فسلموا اليهم الامراختياراً منكم تحظوا بذلك عندهم قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد التي دخلوها عنوة ففعلواما أمرهم به فالله أعلم أى الامرين كان وخرج أمير المؤمنين أبو يعقوب من اشبيلية قاصداً بلاد الادفنش لعنه الله فنزل على مدينة له عظيمة تسمى و بذ وذلك أنه باغه ان أعيان دولة الادفنش ووجوه أجناده في تلك المدينة فأقام محاصراً له أشهراً. الى أن اشتد عليهم الحصار وأرادوا تسليم البلد أخبرنى حماعة يكثر عددهم من أدركت من شيوخ أهل الامر ان أهل هذه المدينة لمابرح بهم العطش أرسلوا الى أمير المؤمنين يطلبون الامان على أنفسهم على أن يخرجوا له عن المدينة فابي ذلك عليم وأطمعه فيهم ما نقل اليهمن شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم فلما يتسوا مما عنده أسمع لهم في بعض الليالي لغط عظيم وجابة أصوات وذلك أنهمأ خرجوا أناجياهم واجتمع

قسيسوهم ورهبانهم يدعونويؤمن باقيهم فجاءمطر عظيمكا فوادالقرب ملا ماكان عندهم من الصهاريج وشربوا وارتووا وتقووا علىالمسلمين فانصرف عنهم أمير المؤمنين واجعاً الى اشتيلية بعد أن هادن الادفنش لعنه الله مدة سبع سنين ولم يزل أمير المؤمنين مقيما بالأندلس بقية سنة سبع وثمان وتسع الي أن رجع الى مراكش في آخر سنة ٥٦٩ وقد ملك الجزيرة بأسرها ودانت له بجملتها ولم يخرج عن طاعته شئ منها وفي سنة ٧١ خرج الي سوس لحسم خلاف وقع هنالك بـين بعض القبائل الذين بدرن فتم له ما أراد من اخماد الفتنة وجمعالكلمة واطفاء النائرة وحسم الخلاف وفي صدر سنة ٧٣ رام بعض القدلة المساة بغمارة. مفارقة الجماعة وحسم اليد من الطاعة وكان رأسهم في ذلك الذي اليه يرجعون وعميدهم الذيءايه يعولون رجل اسمه سنعبن حيان ووافقه على ذلك أخ له يسمى مرزدغ فدعوا الى النتنة واجتمع علمهما خلق كشر والقسلة المذكورة لابكاد يحصرها عدد ولايحدها حزرا كمثرتها مسافة بلادها طولا وعرضاً محو من اثنتي عشرة مرحلة فخرج الهم أمير المؤمنين أبو يعقوب بنفسه فاسلمتهما جموعهما وتفرق عنهما من كان اجتمع علمهما وأخذا قبض اليد فقتلا صبرأ وصابا نمرجع أميرالمؤمنين ابو يعقوب الى مراكش

وفي أول سنة ٧٥ خرج ابويعقوب من مراكش قاصداً بلادافريقية فقصد منها مدينة قفصة وكان قد قام بها رجل اسمه على يعرف بابن الرند وتلقب بالناصر لدين النبي في صره أبو يعقوب والموحدون الى أن استنزلوه وقطعوا دابر الخلاف وحسموا مواده ورجعوا الى مم اكش وفي هذه السفرة صالحه ملك صقليه وأرسل اليه بالاناوة بعد أن خافه

خوفًا شديداً فقبل منه ما وجه به اليه وهادنه على أن يحمل اليه في كل سنة مالا أنفقا عليه وبلغني أنه اتصلت اليه منه ذخائر لم يكن عند ملك مثاما مما اشهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر جعلوه فما كللوا به المصحف لا قيمة له على قدر استدارة حافر الفرس هو في المصحف الى اليوم مع أحجار نفيسة وهذا المصحف الذي ذكرناه وقع اليهم من نسخ عَمَانَ رضي الله عنه من خزائن بني أمية يحملونه بين أيديهم أني توجهوا على نافة حمراء علمها من الحلى النفيس وثياب الديباج الفاخرة مايعدل أموالا طائلة وقد جعلوا محته بردعة من الديباج الاخضر يجعلونه عليها وعن يمينه ويساره عصيان عليهما لواآن أخضران وموضع الاسنةمنهما ذهب شبه نفاحتين وخلف الناقة بغل محلى أيضاً عليه مصحف آخر يقال أنه بخط ابن تومرت دون مصحف عُمَان في الجرم محلي بفضة موهة بالذهب هـــذا كله بـبن يدى الخليفة منهم ورجع أمبرالمؤمنين ابو يعقوب الى مراكش من افريقية بعد أن لم يبق بجميع المغرب مختلف علمهم ولا معاند لهم ودانت لهجزيرة الاندلس بأسرها كاذكرنا وكثرت في أيامه الاموال واتسع الخراج وكان كما ذكر ناسخياً جواداً جلفني انه اعطي هلال بن محمد بن سعد المتقدم الذكر صاحب شرقي الاندلس اثني عشر ألف دينار في يوم واحد ولهلال هذا معه أخبار عجيبة من تقريبه اياه واحسانه اليه وحبه له أخبرني بعض ولدهلال هذا انه سمع أباه يقول رأيت في المنام في بعض الليالي كأن أمير المؤمنين ابو يعقوب ناولني مفتاحا فلما أصبحت اذا رسوله يستحثني فركبت وأتبت القصر فدخلت عليه وسلمت فاستدناني حتى مست ثيابي ثيابهثم أُخرج إلى من محت برنسه مفتاحا على النحو الذي رأيت في المنام وقال خذ اليك هذا المفتاح فتهيمت أن أسأل عن شأن المفتاح فقال لي ابتداء يا أبا القمر ان عامل مرسية أرسل الينا في حملة ما أرسل صندوقا وجده زعم في بعض خزائنكم لا يدري ما فيه وهذا مفتاحه ونحن لا ندري ما فيه فقلت هلا أمر أمير المؤمنين ان يفتح بين يديه فقال لو أردنا أن يفتح بين أيدينا لم نسلم اليك المفتاح وأمر فحمل الصندوق إلى ففتحته فاذا فيه حلى وذخائر من ذخائر أبي ما يساوي أكثر من أربعين ألف دينار ولما تجهز أمير المؤمنين الي غزو الروم أمر العلماء أن يجمعوا احاديث في الجهاد تملي على الموحدين ليدرسوها وهكذا جرت عادتهم الى اليوم فجمع العلماء ذلك وحاوًا به اليه فكان يمليه على الناس بنفسه فكان كل واحد من الموحدين والسادة يجيء بلوح يكتب فيه الاملاء فياء هلال هذا المذكور يوما ولا لوح معه فأخرج القومألواحهم فقال له الوزير اين لوحك يا أبا القمر فخجل وافتتح يعتذر فاخرج له أمير المؤمنين من محت برنسه لوحا وناوله اياه وقال هذا لوحه فلما كان من الغد جاء ومعه لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين فلما نظر اليه قال له أين لوحك بالأمس يا أبا القمر فقال خبأته وأوصيتاذا متان يجعل بين جلدى وكفني واتبع ذلك بكاءحتى أبكي بعض من كان في المجلس فقال أمير المؤمنين هذا الحب الصادق وأمر له بخيل وأموال وخلع ولبنيه بمثل ذلك وكان الذي يسهل عليه بذل الاموال مع ما جبل عليه من ذلك سعة الخراج وكثرة الوجوه التي يتحصل منها الاموال كان يرتفع اليه خراج افريقية وحملته في كل سنة وقر مانة وخسين بغلا هذا من افريقية وحدها خلا بجاية واعمالها وتلمسان وأعمالهاوالمغربوحدعمل المغرب عندهم الذين يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة تدعى وباط

لازا الى مدينة تدعى مكناسة الزيتون طول هذه المسافة وعرضها محو من سبعة مراحل وهي اخصب رقعة على الارض فهاعلمت وأكثرها أنهارأ مطردة وأشجارا ملتفة وزروعا وأعنابا ومدينة سلا وأعمالهما وسنة وأعمالها وأعمال سنتة هذه في غاية السعة والضخامة لان بلادغمارة كلها ترجيع اليها وهي كما ذكرنا طولا وعرضاً نحو من اثنتي عشرة مرحلة وجزبرة الاندلس قاطبة أول ذلك آخر بلاد المسامين ممايتاخم أرض الروم وآخره أيضاً ثما يتاخم أرض الروم من أعمال شلب ومسافة ذلك طولا وعرضا محو من أربع وعشرين مرحلة هذا كله لا ينازعه اياه أحد ولا يمتنع عليه منه درهم مضافا الي مراكش وأعمالهاوأعمال مراكش أيضا في نهاية من السعة لان بالقرب منها قبائل ضخمةو بلاداً كَثيرة فلم يرتفع لملك من الملوك اعنى ملوك المغرب قبل أبي يعقوب هذا وبعده ما ارتفع اليه من الاموال وقد بلغني من جهة رجل من أجحابناكان يتولى بيوت الاموال قال لى وجدت خرائط كثيرة مما كان يرتفع الى أمير المؤمنين أبي يعقوب بختمها قال لي هذا القول في غرة سنة ٦١١ وفي أيام أي يعقوب ورد علينا المغرب أول من وردها من الغز وذلك في آخر سنة ٧٤ وما زالوا يكثرون عنــــدنا الى آخر أيام أي يوسف ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم كثرة خصب وانتشار امن ودرور أرزاق واتساع معايش لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها واستمر هذا صدراً من امارة أبي يوسف ولما كانت سنة ٧٩ نجهز ابو يعقوب للغزوواستنفرأهلالسهول والجبال من المصامدة والعرب وغيرهم وخرج بجيوشه قاصدا جزيرة الاندلس فعبر البحر بعساكره كما ذكرنا وقصد مدينة اشهياية على

عادته اذ هي منزله ومنزل الامراء من بنيه بالاندلس أيام كونهم بها فاقام بهاريث ما أصلح الناس شؤنهم وأخذوا أهبتهم ثم خرج يقصد مدينة شنترين أعادها الله للمسلمين وهذه المدينة أعنى شنترين بمغربالاندلس وهي من أمنع المدائن وقد تقدم ذكرها في أخبار الدولةاللمتو نية يملكها وجهاتها مع بلاد كثيرة هنالك ملك من ملوك النصاري يعرف بابن الريق اهنه الله نخرج أمير المؤمنين كما ذكرنا في جيوشه حتى نزل علم افضايقها اوأخذ في قطع ثمارها وافساد زروعها وشن الغارات على نواحها وكان بن الريق لمنه الله حين سمع بحركة الى يعقوب اليه وصح عنده أنه يقصده نظر في أمره فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نهضة لمقاومته فلم يكن له هم الا ان جمع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغناء من قواده وسائر اتباعه ودخل بهم مدينة شنترين وأثقا بحصابته وشدةمنعتهاهذا بعد ان ملأها أفواتاً وسلاحا وجميع ما يحتاج اليه وجلل اسوارها مقاتلة معهم الدرق والقسى والحراب الى غير ذلك مما يحتاج اليه فنزل علمها ابو يعقوب فالفاها كما ذكرنا قد استعد اهاما بكل مايظنونه نافعه لهم ودافعا عنهم وهذه المدينة على نهر عظيم من إنهار الابدلس المشهورة يسمى تاجواً فبالغ أبو يعقوب كما ذكرنا في النضييق علمها وانتساف معايشها وقطع المواد والمدد عنها فما زاد ذلك أهلها الاصرامة وشدة وجلدا فخاف المسلمون هجوم البرد وكان في آخر فصل الخريف وخافوا ان يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره ه ينقطع عنهم المدد فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع الى اشبياية فاذاكان وجه الزمان عادوا اليها أو بعث من يتسلمها وصوروا له انها في يده لا يمنعه منها مانع فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه وقال كحن راحلون غداً ان شاء الله ولم ينتشر هذا

القول كل الابتشار لانه كان قاله في مجلس الخاصة فكان أول من قوض خباءه واظهر الاخذ في أهبة الرحيل ابو الحسن على بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف عندهم بالمالتي وقد تقدم ذكر ابيه في قضاة عبد المؤمن وكان ابو الحسن هذا خطيبهم ومعتبراً عندهم يدعى خطيب الخلافة وكان له حظ جيد من الفقه ومعرفة الحديث وقسم وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة فلما رآه الناس قوض خباءه قوضوا آخبيتهم ثقة به لمكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها فعبر في تلكالمشية أكثر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيدالمواضع واختيار المنازل ولم يبق الامن كان بقرب خباءاً ميرالمؤمنين وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لاعلم له بذلك فلما رأى الروم عبور المساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ماعز معليه ابو يعقوب والمسلمون من الرحيل ورأوا انفضاض الاجناد وافتراق أكثر لجموع خرَّجوا منهزين للفرصة التي أمكنتهم في خيل كثيفة فحملوا على من يليهم من الناس فالهزموا أمامهم حتى بلغوا الخباء الذي فيه أمير المؤمنين أبو يعقوب فقتل على باب الحاء من اعيان الجندخلق كثير أكثرهم من أعيان الاندلس وخلص الى أبى يعقوب فطعن نحت سرته طعنة مات منها بعد أيام يسيرة وتدارك الناس فانهزم الروم راجعين الى بلدهم بعد أن قضوا ماقضوا وعــــبر بأمير المؤمنين النهر جريحاً فجعل في محفة وسير به وسأل أمير المؤمنين من كان السبب في حركة الناس على هذا الوجه المؤدى الى هذا الاختلال فأخبربما فعله ابوالحسن المالقي فقال يتوعده سيجني ثمرتها انشاء الله فلمأبلغه ذلك هرب حتى دخل مدينة شنترين فارأ بنفسه على ملك الروم ابن الريق فأحسن

تزله وأكرم مثواه وأجريعليه رزقاواسعاً ولم يزل عنده مكرما اليأن بدا له من سوء رأيه ان يكتب كتابا الى الموحدين يستعطفهم ويسألمن عرفهمن أعيانهم الشفاعة له وأدرج فيضمن ذلك فصلايذ كرفيهضعف المدينة وانهم لوكانوا أقاموا علىها ليلة أخرى أخذوها ويدلهم على بعض عورانها مما كان خنى عنهم وقال لملك الروم ابن الريق اني أحب أن أكتب كتابا اليعيالي وأولادى وأخبرهم بسلامتي وأعلمهما كرام الملك اياي واحسانه إلى وماأنا فيه من العافية حتى تطمئن نفوسهم وأريد أن توجه مع الذي يحمله من يخفره إلى أول بلادالمسلمين فاذن له في ذلك وأجابه اليه فكذب الكتاب وكان العلج الموكل به الذي يقوم عليه ويأنيه بكل ما يحتاجاليه يعرف لسان العربالا أنه لم يكن يتكلم به ويقرأ الخط العربى فقام أبوالحسن المذكور لبعض حوائجه وترك الكتاب منشوراً ولم يخطر له أن العلج يعرف شيئاً من لسان العربولايقرأ الخط العربي فلمح العلج الكتاب لحة ووقف على الفصل المذكوروفهم مقصوده فمضى حتى دخل على الملك وأخبره الخبر وختم ابوالحسن الكتاب ودفعه الي بعض عبيده فلماخرج العبد بالكتاب وفصل عن المدينة بنحو من مرحلة أمر بالقبض عليه هناك وأخذ الكتاب منه فلما أثى بالكتاب فتحه وجمع المسلمين الذبن بالمدينة والتي الهم الكتاب وأمرهم بقراءة ذلك الفصل المذكور واستحضر أباالحسن وقال لترجمانه قلله ماحملك على ما صنعت مع اكرامي لك و پرى بك فكان من جوا به ان قال ان برك بى واكر امك اياى لايمنعانى من النصح لأ هل ديني والدلالة لهم على ما فيه مصلحتهم فشاور ابن الريق لعنه الله قسيسيه في أمره فاشاروا عليه باحراقه فأحرقه وأما ما كان من أمرأميرالمؤمنين ابى يعقوب فانهم لما عبروا به النهركما ذكرنا اثقلهالجرح

واشتدعايه فما ساروا به الاليلتين أو ثلاثا حق مات رحمه الله فاخبر في من كان معهم في تلك السفرة انه سمع النداء فيما بين العشاءين في العسكر كله الصلاة على الجنازة رجل فصلى الناس قاطبة على الجنازة لا يعرفون على من صلوا ولم يعلم بذلك الاخواص أهل الدولة وساروا به حتى باغوا اشبيلية فنزلوها فصبروه وبعثوا به في تابوت مع كافور الحاجب مولاه المتقدم الذكر الى تينملل فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت وكانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة ٥٨٠ اخبرني ابنه ابو زكريا يحيى رحمة الله عليه من رجب الفرد سنة ٥٨٠ اخبرني ابنه ابو زكريا يحيى رحمة الله عليه طوى الجديدان ماقد كنت أنشره وأنكر تني ذوات الأعين النجل طوى الجديدان ماقد كنت أنشره وأنكر تني ذوات الأعين النجل النجل الموته بأشهر يسيرة كشيراً ما يردد هذا البيت

## ﴿ ذَكَرُ وَلَا يَهُ أَبِي يُوسَفَ يَعَقُوبَ بِنَ يُوسَفَ ﴾ (ابن عبد المؤمن)

هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على كما ذكرنا يكنى أبا يوسف أمه أم ولد رومية اسمها ساخر بويع له في حياة أبيه بامره بذلك وكانت سنه يومصاراليه الامر اثنتين وثلاثين سنة فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توفى في شهر صفر الكائن في سنة ٥٩٥ ست عشرة سنة وثمانية أشهر وأياما وتوفى وله من العمر ثمان وأربعون سنة وقد وخطه الشيب

(صفته) كان صافى السمرة جداً الى الطول ماهو جميل الوجه

اعين افوه أقنى شديد البكحل مستدير اللحية ضخم الاعضاء جهورى الصوت جزل الالفاظ أصدق الناس لهجة واحسنهم حديثا وأكثرهم اصابة بالظن كان لا يكاد يظن شيئاً إلا وقع كاظن مجربا للامور عارفا باصول الشر والخير وفروعهما ولى الوزارة أيام أبيه فبحث عن الامور مجناً شافياً وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع اليه الامور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الامور فدبرها محسب ذلك فجرت أموره على قريب من الاستقامة والسداد حسب ما يقتضيه الزمان والاقايم وقاته وابراهيم وعبد الله وعبد العزيز وابو بكر وزكريا وإدريس وويسي وموسى وصالح وعمان وبونس وسعد ومساعد والحسن والحسين هؤلاء أولاده المحافون بعده ومات له في حياته عدة من الولد وله بنات فيهن كثرة

( وزراؤه ) ابو حفص عمر بن ابی زید الهنتانی إلی أن مات م وزر له بعده أبو بكر بن عبد الله بن أبی حفص عمر اینتی المتقدم الذكر واستمرت وزارة أبی یحیی هذا الی أن استشهد رحمه الله ببلاد الروم علی ما سیأتی بیانه إن شاء الله فاضطرب أمر الوزاة قلیلا ثم وقع اختیار هم علی أبی عبدالله محمد بن أبی بكر ابن الشیخ ابی حفص المتقدم الذكر و ابقه هذا هو الملقب عندهم بالفیل هو ابن عم الوزیر الشهید المذكر ر آنفا فوزر ابو عبد الله هذا أیاما یسیرة ثم ترك الوزارة مختارا وهرب الی بعض نواحی اشبیلیة نخلع ثیابه ولبس عباءة و تزهدفارسلوا الیه من رده وأعفوه من الوزارة ثم وزر له ابو زید عبد الرحمن ابن موسی بن یوجان الهنتاتی فلم یزل عبد الرحمی هذا وزیراً الی أن مات موسی بن یوجان الهنتاتی فلم یزل عبد الرحمی هذا وزیراً الی أن مات

ابو يوسف وصدرا من امارة ابنه ابى عبد الله ثم عن عن الوزارة (حجابه) عنبر الخصى مولاه ثم ربحان الخصى مولاه أيضاً الى أن مات وحجب ابنه ابا عبد الله فلم يزل حاجباً له الى أن مات ريحان المذكور

(كتابه) ابو الفضل جعفر المعروف بابن محشوة كان من كتاب أبيه حسب ما تقدم جمع أبو الفضل هـذا الى براعة الكتابة سعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء النفس لم يزل كاتباً له الى أن توفي أعنى ابا الفضل فكتب له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة من أعمال المرية من بلاد الاندلس لم يزل ابو عُبِدُ اللهِ هَذَا كَاتِبًا له وَلَا بنه مُحَمَّدُ وَلَا بن ابنه يُوسُفُ تُركَّتُهُ حَيَّا حَبْنَ ارتحلت عن البلاد سنة ٦١٤ ثم اتصلت بي وفاته في شهور سنة ٦١٩ وأنا يومئذ بالبلاد المصريه هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما كاتبا الانشا خاصة وكتاب الجيش رجل يعرف بالكباشي ذهبعني اسمه كان يكتب الجيشوقه كان يكتبقبله ابو الحسن بن مغن استمرت كتابة الكباشي هذا ديوان الجيش الى ان مات امير المؤمنين ابو يوسف ولم يكتب لهم منذ قام امرهم اعني من كتبة الإنشا من عرف طريقتهم وصب في عياش هذا فأن القوم لهم طريقة تخالف طريقة الكتاب ثم جرى الكتاب بعده على أسلوبه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسانهم لتاك الطريقة

(قضاته) ابو جعفر احمد بن مضاء المتقدم الذكر الى أنمات وولى بعده ابو عبد الله محمد بن مروان من أهـــل مدينة وهران ثم

عزله وولى بعده أبا القاسم احمد بن محمد رجلا من ولد بقى بن مخلد الفقيه المجدث الذى يروى عن احمد بن حنبل وقد تقدم ذكر بقى هذا وطرف من أخباره فى صدر الدولة الاموية فى أخبار الامير محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية الداخل بالاندلس لم يزل ابو القاسم هذا قاضياً الى أن توفى أمير المؤمنين ابو يوسف وشيئا من أيام ابنه محمد

﴿ تلخيص النعريف بخبر بيعته ﴾

ولما مات ابو يعقوب كما ذكرنا على مراحل من مدينة شنترين سترت وفاته الى أن بلغوا اشبيلية وهم في كل يوم يصبحون يمشون بين يدي الدابة التي علمها المحفة مشاة على أرجلهم كاجرتالعادة ثميركبون والمحفة مسدول عليها ستر أخضر الى أن بلغوا اشبيلية كما ذكرنا فخرج الاذن من أمير المؤمنين ابي يعقوبزعموا بتجديدالبيعة لابنهابي يوسف فبايعه المصامدة والناس عامة من جميع الاصناف وكان الذي سعي في بيعته وقام بها ورغب فهاوتولي كبرأمرها ابن عمه ابوزيد عبدالرحمن ابن عمر بن عبد المؤمن فتم له الامر وبايعه الناس يحسبون ذلك باذن أبيه فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهيأ له أعلن وفاة أبيه عند خواص الدولة ولم بجر عادتهم باعلان موت خلفاتهم عند العامة الى هلم وكان له من أخوته وعمومته منافسون لا يرونه أهلا للامارة لما كانوا يعرفون من سوء صباه فلقي منهم شدة على ماسيأني بيانه وكانت هذه البيعة العامة كما ذكرنا في سنة ٥٨٠ ولما استوثق أمره على ما تقـــدم عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة سلا وبها تمت بيعته واستجاب له من كان تلكاً عليه من أعمامه من ولد عبد المؤمن بعدماملا أيديهم أموالا

واقطعهم الاقطاع الواسعة ثم شرع في بنيان المدينة العظمي التي على ساحل البحر والنهر من العدوة التي تلي مراكش وكان ابو يعقوب رحمه الله هو الذي اختطها ورسم حدودها وابتدأ فيبنيانهافعاقهالموت المحتوم عن إعامها فشرع ابو يوسف كماذكرنا في بنيانها الى أن أنم سورها وبني فيها مسجداً عظما كبير المساحة واسع الفناء جداً لا أعلم في مساجد المغرب أكبر منه وعمل له مأذنة في نهاية العلو على هيئة منار الاسكيندرية أيصعد فيه بغير درج تصعد الدواب بالطين والاجروالجص وجمدع ما يحتاج اليه الى أعلاها ولم يتم هذا المسجد الى اليوملان العمل ارتفع عنه بموت أبي بوسف ولم يعمل فيه محمد ولا يوسف شيئا وأما المدينة فتمت في حياة أبي يوسف وكملت أسوارها وأبوابها وعمر كثير منها وهي مدينة كبيرة جداً منها تجيء في طولها نحواً من فرسخ وهي قليلة العرض ثم خرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل علما من أمناء المصامدة من ينظر في أمر نفقاتها وما يصلحها فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول مدة ولايته الى سينة ٤٥٥ وسار هو حتى نزل مراكش

وفى هذه السنة أعنى سنة ٨٠ خرج الميرقيون بنو ابن غانية من جزيرة ميرقة قاصدين مدينة بجاية فملكوهاوأخرجوامن بهامن الموحدين وذلك لست خلون من شعبان من السنة المذكورة وهذا أول اختلال وقع فى دولة المصامدة لم يزل أثره باقيا إلى وقتنا هذا وهو سنة ٢٧٦ وتلخيص خبر هؤلاء القوم اعني بني بن غانية إن أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وجه إلى الاندلس برجلين إسم أحدها يحيى والاخر محمد ابنى على من قبيلة مسوفة يعرفان بابنى غانية وهى أمهما فاما يحيى

منهما وهو الاكبر فكان حسنة من حسنات الدهراجتمع له من المناقب ما افترق في كثير من الناس فمنها انه كان رجلا صالحاً شديد الخوفللة عز وجل والنعظيم له والاحترام للصالحين هذا مع علو قدم في الفقه واتساع رواية للحديث وكان مع هذا شجاعا فارساً اذا ركبعدوحده بخمسانه فارس وكان على بن يوسف بعده للعظام ويستدفع بهالمهمات وأصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة الاندلس ودفع به عن المسلمين غير مرة مكاره قد كانت نزلت بهم كان أمير المسلمين ولاممدينة بالمسية ثم عزله عنها وولاه قرطبة فلم يزل بها واليا الى أن مات رحمة الله عايه أول الفتنة الكائنة على المرابطين لاأعلم له عقباً وكان أخوه محمد واليا من قبله على بعض أعمال قرطبة فلما مات اضطرب أمر محمدهذاوبق يجول في بلاد الاندلس والفتنة تتزايدودعوة المصامدة تنتشر فلما اشتد خوف محمد هذا أني مدينة دانية فعبر منها الى جزيرة ميرقة في حشمه وأهل بيته فملكها والجزيرتين اللتين حولها مترقة ويابسة ويقال ان أمير المسلمين على بن يوسف نفاه اليها على طريق السجن بها فالله أعلم وهذه الجزيرة أعني ميرقة أخصب الجزر أرضاً وأعدلهاهواء وأصفاها جواً طولها وعرضها نحومن ثلاثين فرسخاً اتفق أهلها على أنهم لميروا فها شيئًا من الهوأم المؤذية قط منذ عمرت من ذئب أو سبع أو حية أو عقرب الى غير ذلك مما يخشى ضرره ويجاورها بالقرب مهاجزيرتان تقربان منها في الخصب تسمى احداها منرقة والأخرى يابسة وقد تقدم ذكرهما فاستقل محمد بمملكة هذه الجزر وضبطها لنفسه وأقام فهما جاريا على أمر لمتونة الاول يدعو لبني العباس وكان له من الولد عبد الله واسحاق والزبير وطاحة وبنات فعهد في حياته إلى أكبر ولده

عبد الله فنفس ذلك عليه اخوه اسحاق ودخل عليه في جماعة من الجند وعبيد له فقتله قيل في حياة أبه وقيل بعدوفاته وتوفي عبدالله المذكور واستقل أبو أبراهم بالملك استقلالا حسنا وحسنت حاله وكثرالداخلون عليه بجزيرة ميرقة من فللتونة وبقاياهم فكان يحسن اليهم ويصلهم حسب طاقته وأقبل على الغزو وصرف عنايته اليه فلم يكن له هم غيره فكان له في كل سنة سفرتان الى بلاد الروم يغنم ويسى وينكي في العدو أشد نكاية الى أن امتلات أيدى أصحابه أموالا فقوى بذلك أمره وتشبه بالملوك ولم يزل هذه حاله ان أن توفي في سنة ٧٩ في أولها وفي آخر أيام ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وكان يراسل الموحدين ويهادمهم ويهادنهم ويختصهم من كل مايسي ويغنم بنفيسه وجيده يشغلهم بذلك عنه مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم اليها فلما كان في شهور سنة ٧٧٨ والوا اليــه الكـتب يدعونه الى الدخول في طاعتهم. والدعاء لهم على المنابر ويتوعدونه على ترك ذلك فوعدهمذلك واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه فمن مشير عليه بالامتناع بمكأنه وخاض له على الدخول فما دعوه اليــه فلما رأى اختلافهم أرجأ الاص الى أن ينظر وخرج الى بلاد الروم غازياً فاستشهد رحمه الله هناك وقيل انه طعن طعنة في حلقه لم يمت منها مكانه وانماجيء به حياحتي أدخل قصره فمات فيه فالله أعلم وكان له من الولد على وهو أكبر ولده والقائم بأمره من بعده ويحبي وأبو بكر وســير وتاشفين ومحمد والمنصور وابراهيم توفى ابراهيم هذا بدمشق حين كان نازلا بها على السلطان الملك العادل ولما توفى أبو ابراهيم اسحق بن محمد المذكور قام بالامر من بعده ابنه على بعهد أبيه اليه وخرج بأسطول ميرقة إلى العدوة وقصــد مدينة بجاية حين راسله جماعة من أعيانها على ما يقال يدعونه الى أن يملكوه ولولا ذلك لم يجسر على الخروج ومما جرأه أيضا كون الموحدين بالاندلس وسماعه خبر موت أبى يعقوب واشتغالهم ببيعة أبي يوسف وظن أن الامر سيضطرب وأن الخلاف سينشأ فكان هذا أيضا مما أعانه على الخروج ولولاهذه الاسباب التي ذكرنالم يجسر على الخروج فقصد ساحل بجاية فنزل به فقاتله أهلها قنالا غيركشير ثم دخلها وكان دخوله اياها كما ذكرنا يوم الأننين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة وكان فيها اذ دخلها أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن لم يكن واليا علمها وأيما كان الوالى علم ا أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن وكان أبو موسي ماراً بها حين رجع من افريقية وكان واليا عليها هو وأخوه الحسن من قب ل أخهما أبي يعقوب فظهر من العرب افساد ببعض نواحي افريقية فحرج أبو موسى هذا وأخوه أبو على بحيش من المصامدة ومن انضاف اليهم من العرب وسائر الجند فالتقوا هم وأولئك العرب المفسدون فانهزم جند افريقية عنهما وأخذتها العرب أسيرين فاقاماعندهم وانتهي الخبرالي أبي يعقوب فأرســــل الي أولئك العرب فطلبوا مالا اشتطوا فيه غاية الاشتطاط ثم ان الامر تقرر بينهم وبيين الموحدين على سنة وثلاثين ألف مثقال فلما أخبر بذلك أبو يعقوب المال تقووا به على ما يريدونه من الفساد ثم اتفق رأيهم على أن يضربوا لهم دنانير من الصفر مموهة ففعلوا ذلك وأرسلوابها البهم فأطلقوا أباعلى وأبا موسى ومن كان معهما من خدمهما وحاشيتهما فولذا ما أوجب كون ابي موسي ببجاية فحرج من أسر العدرب الي أسر المرقيين

فدخل على بن اسحق كما ذكرنا بجاية فى اليوم المؤرخ وأقام بهاسبعة أيام صلى فيها الجمعة فخطب ودعالبني العباس ثم الامام أبي العباس أحمد الناصر منهم وكان خطيبه الفقيه الامام المحدث المتقن ابو محمد عبدالحق ابن عبد الرحمن الازدى الاشبيلي مؤلف كتاب الاحكام وغيره من التآليف فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب أميرالمؤمنين ورامسفك دمه فعصمه الله منه وتوفاء حتف أنفه وفوق فراشه وخرج على بن اسحق من بجاية بعد أن أسس أموره فها وصارحتي نزل على قلعة بني حماد فملكم الله وملك جميع تلك النواحي فانتهى ذلك اليأميرالمؤمنين يعقوب فخرج بالموحدين قاصدأ مدينة بجاية فلماسمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بلاد الجريد ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية فتلقاء أهلها فلقهم منشرح الصدر ظاهر البشر وقال لهم من القول ما بسطبه نفوسهم ورد الهم نافر أنسهم وقد كانوا يظنون غير ذلك فخرجوامن عنده متعجبين مما رأوا منه وسمعوا واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلا اسمه محمد بن أبي سعيد الجنفيسي تم سارحتي نزل مدينة تونس فجهز جيشا عظما أثَّر عليهم رجلًا من ولد عمر بن عبد المؤمن اسمه يعقوب وذلك لما كانوا يرونه في ملحمة كانت عندهم من أنهم سهزمون مع رجل اسمه يعقوب بموضع يعرف بوطا عمره فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور وأقام هو في تونس فكانت الهزيمة على يعقوب بن عمر كما ذكر وذلك أن الموحدين التقوا هم وأصحاب على بن غانية فانهزم الموحدون انهزاما قبيحا واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم في كل وجه وهلك أكثرهم عطشا ورجع بقيتهم الى تونس حيث أمير المؤمنين فلم شعثهم وجبر ماوهي من أحوالهم وخرج هو

بنفسه حق لقى على بن غانية بموضع يعرف بالحامة حامة دقيوس في وقف أصحاب على الا يسيرا حتى انكشفوا عنه وأبلى هو عذرا فأثخن جراحا وخرج فارا بنفسه فمات في خيمة لعجوز اعرابية وكان حين خرج من ميرقة خرج معه من اخوته عبد الله ويحيى وأبو بكر وسير فبقي هؤلاء المذكورين بعد موت أخيم على من كان معهم من أصحابهم ثم رأوا أن يقدموا عليم يحيي لما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه فقدموه ثم لحقوا بالصحراء فكانوا بها مع العرب الكائنين هناك الى أن رجع أمير المؤمنين من هذا الوجه وفي هذه السفرة انتقضت عليم أيضا مدينة قفصة و نزع أهلها أيديهم من طاعتهم ودعو اللميرقيين فنزل عليها أمير المؤمنين أبو يوسف فحاصرها أشد الحصار ثم دخلها عنوة فقتل أهلها قتلا ذريعا بلغني انه قتل أكثرهم ذبحا وأم بأسوارها فهدت وفي ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتاب اسمه ابراهيم يوسف ويذكر شان قفصة ورميم إياها بججارة المنجنيق

سائل بقفصة هل كان الشقى لها بعلا وكانت له حمالة الحطب تبت يدا كافر بالله ألهبها فكان كالكافر الاشتى أبي لهب و فيها يقول

لما زنت وهي تحت الام محصنة حصبتموها اتباع الشرع بالحصب أنشدني رحمه الله هذه القصيدة بلفظه من أولها الى آخرها فلما انتهى الى هذا البيت لما زنت غلبني الضحك لما سبق الى خاطرى. من سوء معناه فسترت وجهى وقال لى مالك فلمأملك ان قهة بهت فتغير لى فلما خفت غضبه أخبرته بما سبق الى خاطرى فسبني وقال لى أنت

والله شيطان سيُّ القريحة غالب على طباعك اللهو واستمر في انشاده حتى أنم القصيدة وأبو اسحق الزويلي هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء جمعتني واياه مجالس عند السيد الاجل أبي زكريا يحي بن يوسف بن عبد المؤمن شاهدت فها من ظرفه وغزارة بديهته ماقضيت منه العجب ولمافرغ أبو بوسف من أم افريقية كر راجعا الى المغرب ولم يزل يحي بن غانية قائما بماكان يقوم بهأخوه من تدبير الامور ورجع منهم عبد الله خاصة الى جزيرة ميرقة فالفاها قد انتقضت علمهم ودعى فيها للموحدين فعل ذلك أخوهم أبوعبد الله محمد بن استحق فلماقدم عبد الله قام معه عاجمن علوج أبيه يسمى مجاحاكان مجاح هذا لم ينقض عهدا ولا نزع يدا من طاءة وكان متحصنا في قلعة ومعه جماعة على رايه من الموالي والجند فلما قدم عبد الله كما ذكرنا تلقوه وانضاف الهم خلق من بوادي الجزيرة من الفلاحين ورعاة الغنم فنهد بهم عبد الله الى المدينة فإيدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع ففتحوا له الابواب ودخلها بمن معه وأخرج أخاه محمدًا ونفاه الى الاندلس فخظى محمد هذا عند المصامدة حظوة عظيمة وولوه مدينة دانية فلم يزل واليا علمها حتى مات واستقر عبد الله بميرقة فضبط أمرها وجري فى الغزو واخافة العدو على سنن أبيه فلم بزل كذلك إلى أن دخلها عليه الموحدون في سنة ٥٩٩ على ماسيأني بيانه ان شاء الله ولم يزل أمر يحيي بافريقية ينتبه نارة ويخمل أخرى وله أخيار يطول شرحها ويخرج عن الغرض بسطها وحين كان أمير المؤمنين أبو يوسف غائبًا في هذا الوجه الذي ذكرنا طمع في الامر أخوه أبوحفص عمر المتلقب الرشيد وعمه سلمان بن عبد المؤمن وكان أحدها بشرقي الاندلس بمدينة مرسية

نفسه وزين له سوء رأيه أن يجمع على نفســـه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته وصرح بذلك ودعا أشياخهم فالتي اليهم ماأراد فلم يتفق له من ذلك أكثر من أن تشعثت عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الاشنوعة القبيحة وبلغ الخبر أميرالمؤمنين وأما عمر فكانقد بدأ منذلك بتنقص أمير المؤمنين أبي يوسف على رؤس الاشهاد تعريضا مرة وتصريحاتارة والقاء ذلك الى خواصه ليلقوه الى وجوه الاندلس وأنهى ان قتل قاضي مرسية وخطيها المعروف بابن أبي حمرة قيل أنه وكزه برئاس السيف في صدره وكزةمات منها بعد أيام فاستحثت هذه الاخبار أمير المؤمنين وأزعجته فعمل من بجابة الىفاس سبع عشرة مرحلة وهذأنهايةمايكون من سرعة السيرلمثله فلماسمع بقدومه أبوالربيع سلمان وعمرالمذكوران خرجا يلتقيانه فعبر عمر البحر وجاء سلمان بمن معــه من تادلا للقائه أيضاً فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكناسة فلما رآه نزل عن دابته على العادة ليسلم عليه فلما قرب منه لم تدر بينهما كلمنان حتى أمر بالقبض عليه وتقييده وحمل بعد التقييد الى مدينة سلا ولقيه سلمان عمه ففعل به مثل ذلك وسار حتى نزل مدينه سلا وفصل عنها بعد أن وكل بهما من يقوم عليهما وأثقلهما بالحديد وسارحتي بلغ مراكش فكتبالى القيم عليهما بقتابهما وتكفينهما والصلاة علمهما ودفنهما فقتابهما صبرأ ودفنهما وكتب بعلمه بذلك فبلغني أنه قال له بنيتُ قبريهما بالكدان والرخام وجعل يذكر حسنهما فكتب اليه مالنا ولدفن الجبابرة أنما هما رجلان من المسلمين فادفنهما كيف يدفن عامة المسلمين وبعد قتله هذبن الرجلين هابه بقية القرابة وأشربت قلوبهم خوفه بعد أن كانوا

متهاونين بأمره محتقرين له لاشماء كانت تظهر منه في صماه توجب ذلك وكان قتله هذين الرجلين في سنة ٥٨٣ وأظهر بعد 'ذلك زهداً وتقشفأ وخشونة ملبس ومأكل وانتشرفى أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيت وقامت لهم سوق وعظمت مكانتهم منه ومن الناس ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد ويكتب الهرم يسئلهم الدعاء ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة وفي أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهب بعدان يجرد مافها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ففعل ذلك فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زيدو مختصره وكتاب التهذيب للبرادعي وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا محوها لقد شهدت منها وانا يومئذ بمدينة فاس بؤتى منها بالاحمال فتوضع ويطنق فيها الناروتقدم الىالناس فى ترك الاشتغال. بعلم الرأى والخوض في شئ منه وتوعدَ على ذلك بالعـقوبة الشديدة وأمر حماعة بمن كان عنه من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العنمرة الصحيحين والترمذي والموطئ وسنن ابي داود وسنن النسائى وسنن البزار ومسند ابن أيي شيبةوسنن الدارقطني وسنن البهتي في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الاحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة فأجابوه الي ذلك وجمعوا ماأمرهم بجمعه فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه والتشرهذا المجموع في جميع المغرب وحفظه الناس من العوام والخاصة فكان يجمل لمن حفظه الجمــل السني من الكسا والاموال وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وازالتـــه موز المغرب مرة واحدة وحمل النياس على الظاهر من القرآن والحديث

وهذا المقصد بعنه كان مقصد أبيه وجده الا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا يشهد لذلك عندي ما أخبرني غير واحد ممن لتي الحافظ أبا بكر بن الجد انه أخبرهم قال لما دخلت على أميرالمؤمنين أي يعقوب أول دخلة دخلتهاعليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونس فقال لي ياأبا بكر أنا أنظر في هذه الاراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله أرأيت ياأًبا بكر المسئلة فها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا في أي هذه الاقوال هو الحق وأيها يجب ان يأخذ به المقه فافتتحت أبين. له ما أشكل عليه من ذلك فقال لى وقطع كلامي ياأبا بكر ليس الاهذا وأشار الى المصحف أو هذا وأشار الى كتاب سـنن أبي داود وكان عن يمينه أو السيف فظهر في أيام يعقوب هذام خني في أيام أبيه وجده ونال عنده طلبة العلم أعنى علم الحديث مالم يذلوا في أيام أبيه وجده وانتهي أمره معهم الى ان قال يوما بحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد بلغه حسدهم للطلبةعلى موضعهم منه وتقريبه اياهم وخلوته بهم دونهم يامعشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع الى قبياته وهؤلاء يعنى الطلبة لاقبيل لهم الا أنا فمهما نابهم أمر فأنا ملجأهم والى فزعهم والي ينتسبون فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون في برهم واكراميم

ولما كان فى سنة ٥٨٥ قصد بطرو بن الريق لعنه الله مدينة شلب من جزيرة الاندلس فنزل عليها بعساكره وأعانه من البحر الافرنج بالبطس والشوانى وكان وقد وجه اليهم يستدعيهم الى ان يعينوه على ان يجعل لهم سبي البلد وله هو المدينة خاصة ففعلوا ذلك و نزلوا عليها من البر والبحر فلكوها وسبوا أهلها وملك ابن الريق لعنه الله البلد

وتجهز أمبر المؤمنين في جيوش عظيمة وسار حتى عبر البحر ولم يكن له همالامدينة شلبالمذكورة فنزل عليها فلم تطق الروم دفاعه وخرجوا عنها وعن ما كانوا قد ملكوه من أعمالها ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصنا من حصونهم عظيما يقالله طرش ورجيع الى مراكش وبعدرجوعه مرض مرضا شديدا خيف عليهمنه وكان قدولي أخاه أبا يحيى الاندلس فِعل يتلكاً في خروجه وسطئ تربصاً به وطمعا في وفاته وكلما أفاق هو سأل هل عبر أبو يحيي أم لا فلما بلغ أبا يحي اســـتحثاثه اياه أسرع الى العبور وهو لايشك ان أول مابرد عليه خبر وفاته فاستمال أشياخ الجزيرة ودعاهم الى نفسه وقال ماتركت أمير المؤمنين الاهامة اليوم أوغد وابس لها غيري فجعل أشياخ الحزيرة يحيل بعضهم على بعض وأهل بلد على أهل بلد حتى بلغ مرسية وكتبوا بذلك مساطير خوفا على أنفسهم وأفاق أمير المؤمنين من مرضه وأشارعايه الاطباء بالسفر فخرج قاصدا مدينة فاس يحمل في محفة على بغلين وبلغه أمر أبي يحيى المذكور وجاءته كتب أهل الانداس والمساطير التي كتبوها ولما سمع أبو يحيي بحركته جاء معتذراً اليه حتى عبر البحر فلقيه بمدينة سلا فلما وقعت عينه عليه قال لمن عنده هذا الشتى قدجاء وأمربه فقيد ووجه الى أشياخ الاندلس فحضروا وأدواشهادانهم وأمر بهفأحضر وقال انماأقتلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بويع خليفتان بأرض فاقتلوا الآخر منهما وأمر به فضربت عنقه تولي قتله أخوه لابيه عبدالرحمن بن يوسف وذلك بمحضر من الناس وأمر به فكفن ودفن وأقبل على القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذا شديداً وأمر باخراجهم علي أسوأ حال حفاة عراة الرؤس فخرجوا وكل واحد منهم لايشك انه مقتول ولم يزلأمر

القرابة من يومئذ في خمولوهلم وقد كانوا قبلذلك لأفرق بين أحدهم وبين الخليفة سواءنفوذ العلامة فكان حملةمن قتل يعقوب أخويه وعمه ولما كان في سنة ٩٠ انتقض مابينه وبين الادفنش لعنه الله من العهد فخرجت خيل الادفنش تدوس البلاد ونجوس خلالم الى ان كثر عيثها بالاندلس ونجهز أمير المؤمنين وأخذ في العبور فعبر البحر في حادي الا خرة من سنة ٥٩١ بجموع عظيمة و نزل مدينة أشبيلية فلم يقم بها الا يسيرا ريث مااعترض الجند وقسم الاموال وخرج يقصد بلاد الروم وسمع الادفنش لعنه الله بقصده فتجهز هو أيضاً في حجوع ضخمة والتقوا بموضع يعرف بفحص الجديد وكان الادفنش قد حمع جموعًا لم يجتمع له مثامها قط فلما تراءى الجمعان اشتد خوف الموحدين وساءت ظنونهم لما رأوا من كثرة عدوهم وأمير المؤمنين في ذلك كله لامستند له الا الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيرا من الصالحين فلما كان يوم الاربعاء وهو الثالث من شعبان من هذه السنة المذكورة النقي المسلمون وعدوهم فأنزل الله على الموحدين نصره وأفرغ عامهم صبره ومنجهم اكتاف الروم وكانت الدائرة على الادفنش لعنـــه الله وأصحابه ولم ينج الا هوفي محو من ثلاثين من وجوه قواده واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين وغيرهم منهم الوزير أبو يحيى أبو بكر بن عبد الله بن الشيخ ابى حفص المتقدم الذكر في وزراء ابى بوسف وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح وقد انجلي عنها أهلها فدخلها وأمر بكنيستها فغيرت مسجدا فصلي فيها المسلمون واستولى على ماحول طليطلة من الحصون ثم رجع اليمدينة اشبيلية منصورا مفتوحا عليه وكانت هذه الهزيمة أختا لهزيمة الزلاقة المتقدم

ذكرها في مدة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين

وأقام أمير المؤمنين باشبياية بقية سـنة ٥٩١ وقصد بلاد الروم، في السنة الثانية فنزل على مدينة طليطلة بعساكره فقطع أشجارها وانتسف معايشها وغور مياهها وأنكي في الروم أشد نكاية ثم عاد في السنة الثالثة أيضا وتوغل بلاد الروم ووصل الى مواضع لم يصل اليها ملك من ملوك المسلمين قط ورجع الي مدينة اشبيلية فارسل الادفنش اليه لعنه الله يسئله المهادنة فهادنه الى عشرسنين فعبر المحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فها من يقوم بحمايتها وقصد مدينةمرا كشوذلك في سنة ٤٩٥ فبالمخيَّ عن غير واحد أنه صرحالموحدين بالراحة الى المشرق. وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول نحن ان شاء الله مطهروها ولم يزل هـــذا عزمه الى أن مات رحمه الله في صدر سنة ٥٩٥ كما ذكر ودفن بتينملل مع آبائه وكان في جميع أيامه وسبره مؤثرا للعدل متحرياله بحسب طافته وما يقتضيه اقليمه والامة التي هو فيها كان في أول أمره أراد الجري على سنن الخلفاء الأول فمن ذلك أنه كان يتولى الامامة بنفسه في الصلوات الحمس لميزل على ذلك مستمرا أشهرا الى أن أبطأ يوما عن صلاة العصر ابطاءً كاد وقنها يفوت وقعد الناس ينتظرونه فخرج عليهم فصلي ثم أوسعهم لوما وتأنيباً وقال ما أرى صلاتكم الالنا والا فما منعكم عن أن تقدموا رجلا منكم فيصلي بكم أليس قد قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف حبن دخل وقت الصلاة وهو غائب أما لكم بهم أسوة وهم الأتمة المتبعون والهداة المهتدون فكان ذلك سببأ لقطعه الامامة وكان يقعد للناس عامة لايحجب عنه أحد من صغير ولا

كبرحتي اختصم اليه رجلان في نصف درهم فقضي بينهما وأم الوزير أبا يحيي صاحب الشرطة أن يضربهما ضربا خفيفاً تأديباً لهما وقال لهما أماكان في البلد حكام قد نصبوا لمثل هذا فكان هذا أيضاً عما حمله على القوود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لاينفذهاغيره ولما ولى أبا القاسم بن بقي المتقدم الذكر كان فيما اشترط عايه أن يكون قعوده بحيث يسمع حكمه في جميع القضايا فكان يقعد في موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح وكان قد أم أن يدخل عليه أمناء الاسواق وأشياخ الحضرفي كل شهرم تين يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم وكان اذا وفد عليــه أهل بلد فأول مايسألهم عن عمــالهم وقضاتهم وولاتهم فاذا أثنوا خيرا قال اعلموا انكم مسؤلون عن هذه الشهادة يوم القيامة فلا يقولن أحد منكم الاحقا وربما تلا في بعض المجالس (ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علىأنفسكم أوالوالدين والاقربين) ولما خرج الى الغزوة الثانية سنة ٩٢ وهي الغزوة التي كانت بعــد الوقعة الكبرى التي أذل الله فيها الادفنش وجموعه وأعز الاسلام وأنصاره كتب قبل خروجه الى جيع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين الى الخير وحملهم اليه فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بدين يديه فأذا نظر الهم قال لمن عنده هؤلاء الجند لاهؤلاء ويشير الى العسكر فكان في ذلك شبيها بما حكي عن قتيبة بن مسلم والى خراسان حين لتي الترك وَكَانَ فِي جِيشِهُ أَبُو عَبِدُ اللَّهِ مَحْمَدُ بِنَ واسْعِ فِعْلَ يَكُثُرُ السَّؤَالُ عَنْهُ فاخبر أنه في ناحية من الجيش متكمًّا على سية قوسه رافعا أصبعه الى السماء ينضنض بها فقال قتيبة لاصبعه تلك أحب الى من عشرة آلاف

سيف ولما رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا أمر لهؤلاء القوم بأموال عظيمة فقبل منهم من رأى القبول وردمين رأى الرد فتساوى عنده رضي الله عنه الفريقان وقال لكل مذهب ولميز دهؤ لاء ردهم ولا نقص أولئك قبولهم وكان كثيرالصدقة بلغنيانه تصدق قبل خروجه الى هذه الغزوة أعني التي كانت فها الوقعة الكبري باربعين ألف دينار خرج منها للعامة نحو من نصفها والباقي في القرابة أدركتهم وقدقسموا مدينة مراكش أرباعا وجعلوافي كل ربع أمناء معهم أموال يحرون بها المساتير وأرباب البيوتات وكان كلا دخلت السنة يأم أن يكتب له الايتام المنقطعون فيجمعون الى موضع قريب من قصره فيختنون ويأم لكل صي منهم بمثقال ونوب ورغيف ورمانة وربما زاد على المثقال درهمين جديدين هذا كله شهدته لا أنقله عن أحد من الناس وبني بمدينة مراكش بيمارستان ماأظن ان في الدنيا مثلهوذلك انهنخير ساحة فسيحة باعدل موضع في البلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف المحكمة مازادعلى الاقتراح وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الاشجار المشمومات والمأكولات وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على حميع البيوت زيادة على أربع برك في وسطه احداها رخام أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزبدعلى الوصفوياً في فوق النعت وأجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وماينفق عليه خاصة خارجاعما جلب اليه من الادوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الاشربة والادهان والاكحال وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء فاذا نقه المريض فان

كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريث مايستقل وان كان غنيا دفع اليه ماله وتركته وسببه ولم يقصره على الفقراء دون الاغنياء بلكل من مرض بمراكش من غريب حمل اليه وعولج الى أن يسترج أو يموت وكان في كل جمعة بعد صلاته يرك ويدخله يعود المرضي ويسأل عن أهل بيت أهل بيت يقول كيف حالكم وكيف القومة عليكم الي غير ذلك من السؤال ثم يخرج لم يزل مستمراً على هذا الي أن مات رحمه الله وفي أولولايته إما سنة ٨٣ أو ٨٢ ورد علينا البلاد الغز من مصركان فيمن ورد علينا مملوك يسمى قراقش ذ درو! انه كان مملوكا لنتى الدين بن أخي الملك الناصر ورجل يسمى شعبان ذكروا أنه من أمراء الغز ومن أجناد الصريين رجل يعرف بالقاضي عماد الدين في آخرين فاحسن نزلهم وبالغ في تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاثمرات في كل سنة في كل أربعة أشهرمرة وجامكية الغز مستمرة في كل شهر لأنختل وقال الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لأشئ لهم في البلادير جعون اليهسوى هذه الجامكية والموحدين لهم الاقطاع والاموال المتأصلة هذا مع أنه أقطع أعيانهم اقطاعا كاقطاع الموحدين أو أوسع أقطع رجلا منهم فما أعرف من أهل اربل يعرف باحـــد الحاجب مواضع ليس لاحد من قرابته مثامها وأفطع شعبان المذكور بالاندلس قرى كثيرة تغل في كل سنة نحوا من تسعة آلاف دينار هذا خارجا عن جامكتهم الكثيرة التي ليس لاحد من الاجناد غيرهم مثلها ولم يرد المغرب من هذه الطائمة أعنى الغز ألطف حسا ولا أذكي نفسا ولا أحسن محاضرة ولا أطيب عشرة من شعبان هذا

المذكورمالقيته الااستنشدني أو أنشدني أنشدته يوما لشاعرمن أصحابنا من أهل اشبيلية

وقائل فيم لم تهجم فقلت له كيف الهجوع لطرف نافر الوسن لم تدر ان الكرى الممنوع عن بصرى هي السنات التي في مقلتي حسن فضحك وقال لقد حوم هذا الشاعر وما ورد ورفرف فما طار وأراد غاية فوقع دونها ولله من أنار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذ وأيسر كلفة حيث يقول

أعيدواصاحى فهو عند الكواعب وردوا رقادى فهو لحظ الحبائب قلت هو أبو الطيب قال لى نع هو الطيب أبو الطيب وأنشدته يوما وقد جري ذكر التنجيس اللفظي فأنشد هو منه وأكثر

اذا صال ذو ود بود صديقه فياأبها الخل المصاحب في صل بي فاني مثل الماء لينا لصاحبي وناهيك للاعداء من رجل صاب فاستحسنهما وكتبهما عنده وقال لي رحمه الله لك على بهذين البيتين حق هما وافقني شئ من الشعر في هذا المعني ولا في غيره ولاوقع مني موقعهما وفي الجملة كان له شغف بالآداب شديد وكان يقرض شيئا من الشعر وربما ندرت له الابيات الجيدة سألته ان يكتب لي شيئا من شعره أو ينشد نيه فأبي على كل الاباء وحلف لا يفعل وخرج أمير المؤمنين أبو يوسف الى تينملل للزيارة ومعه هؤلاء الغز المذكورون فغدوا تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد وقد كان ابن تومن قال لاصحابه فيما على هم ووعدهم به ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر مستظاين بهذه الشجرة قاعدين عمل يوما عظيما اتصل الغزعلي الصفة المتقدمة مستظاين بهذه الشجرة قاعدين عما عظيما اتصل التكبير من كل جهة

وحاء النساء يولولن ويضربن بالدفوف ويقلن مامعناه بلسانهم صدق مولانا المهدى نشهد أنه الامام حقا فأخبرني من رأى أمير المؤمنين أبا يوسف حين رأي ذلك بتبسم استخفافا المقولهن لانه لايرى شيئاً من هذا كله وكان لا يرى رأيهم في ابن تومرت فالله أعلم أخبرني الشيخ الصالح أبو العماس احمه بن ابراهيم بن مطرف المري ونحن بحجر الكممة قال قال لي أمير المؤمنين أبو يوسف يا أبا العباس اشهد لي بيين يدى الله عز وجل انى لا أقول بالعصمة يعني عصمة ابن تومرت قال وقال لي يوما وقد استأذنته في فعل شئ يفتقر الى وجود الامام ياأبا العباس أين الامام أين الامام واخبرنى شيخ ممن لقيته من اهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس يسمى أبا بكر بن هانيَّ مشهورالبيت هذاك لقيته وقــد علت سنه فرويت عنه قال لي لما رجع امير المؤمنين من غزوة الارك وهي التي أوقع فيها بالادفنش وأصحابه خرجنانتلقاه فقدمني أهل الملد لتكليمه فرفعت اليه فسألني عن أحـوال الملد وأحـوال قضائه وولاته وعماله على ما جرت عادته فلما فرغت من جوابه سألني كنف حالى في نفسي فتشكرت له ودعــوت بطول بقائه ثم قال لي ما قرأت من العلم قلت قرأت تواليف الامام أعنى ابن تومرت فنظر الى نظرة المغضبُ وقال ما هكذا يقول الطالب أنما حكمك أن "قول قرأت كتاب الله وقرأت شيئاً من السينة ثم يعد هذا قل ما شئت في الضراب بهذه الحكايات لو أوردناها اطال بها هذا التلخيص وكان عند رجوعه من السفرة التي استنقذ فها مدينة شلب من أيدي الروم على ما تقدم أمر ان يبني له على النهر الاعظم نهر اشبيلية حصن وأن تبني له في ذلك الحصن قصور وقباب جاريا في ذلك على عادته من حالبناء

وايثار التشييد فأنه كان مهما بالبناء وفي طول أيامه لم يخل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها زاد في مدينة مما كش في أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها فتمت له هذه القصور المذكورة علىما أراد وفوقه وسمي ذلك الحصن حصن الفرج ولما رجع من غزوته العظمي المتقدم ذكرها في سنة ٥٦١ جاس للوفود في قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الاعظم وأذن فدخلوا عليه على طبقاتهم ومم اتبهم وأنشده الشعراء فمن أنشده في ذلك اليوم صديق لي من أهل مرسية اسمه على بن حزمون أنشده قصيدة في عروض يسمى الخبب كان يقترحه على الشعراء فوقعت القصيدة من أمير المؤمنين ومن الحاضرين موقع استحسان أولها

نفحات الفتح بأندلس ان الاسلام لني عرس طهرت الارض من الدنس فدنا التوفيق لملتمس عمد شم وعلى أسس فرساً في قبضة مفترس عدداً لم يحص ولم يقس سيختاسوا مع مختلس فقة بالله ولم تخس بظراك على بشر رجس المرفض مع الحدب الضرس

حيتك معطرة النفس فـندر الكفار ومأتهم أامام الحـق وناصره وملاً تقلوبالناسهدى ورفعت منار الدين على وصدعت رداء الكفركا لقيت جموعهم فغـدوا جاءوك تضيق الارض بهم خرجوا بطراً ورئاء النا ومضيت لامر الله عـلى وتساوى القاع بهـامهم وتساوى القاع بهـامهم

سقيت بخيمه أكم وطئوا منه في على دهس فأولئك حزب الكفر ألا ان الكفار لفي نكس أذوى الصلبان وراءكم خيل الملك الخيبرالندس ولوان البحرشاولها جرعا وطئته على يبس ولوان الصم تراجها أضحت كحل المقل النمس وأغاربها روح القدس أنسى عتب الدنيا فنسى تبرك لهـم مالم مجس. الا وعليه شذى فرس. سيقيا لطلولهم الدرس فالي عيش نكد تعس ملكا ما بين قنا وقسي كالطور بنور الله كسي ورمى بالدرع وبالترس لا يسمع صلصلة الجرس تذكار المنصل والمرس كالورق ينحر · مع الغلس اذناب روامحة شمس وجل لضراغمة شرس قد كن مها أنس فغدت تحت الرايات بلا أنس كالروض يروق لمغترس كالثغر تنظـم في لعس

ملا التوحيد أعنها بهضت فمضت فقضت أملا جاست جنبات الكفر فلم لم يبق بهامنوي رجل لحقوا بقرون الشمفلا ان كان مجا أدفنشهم نظر الملك الاعلى فرأى كالصبح توشح رونقيه فمضى لم يالو على أحد الصلمل الهند عفرقه سيهر الموتور وأرقه وبكاء عقائل هاتفة برزت وكان ذوائها ترنوا كظباءالرمل على ان الايام قد ازدهرت وتناسيقت الأمال ليا

وةالألأ نور الحق على السأثر المهدية فاقتبس أجزيرةأندلس اعتصمي بإمام الامة واحترسي وعاك حراسته ملك جريل له أحد الحرس حكمت أسيافك سيدنا في كل مصر الكفر مسى ومضت في الروم مضاربها وكذلك تفعل في الفرس لا يخلف ربك موعده دوخ أقطارهم ودس

أوردتها على توالها وان كان فها طول لغرابة عروضها وجودة أكثر أبياتها أنشدنها منشئها المذكور من لفظه نم أعدتها عليه بلفظي آخر مرة اقيته بمدينة مرسية في سنة ٦١٤ ولعلي بن حز،ون هذا قدم في ألاّ دابواتساع في أنواع الشعر رك طريقة أبي عبدالله ابن حجاج البغدادي سامحه الله وغفر له فاربي فها عليه وذلك أنه لم يدع موشحة تجرى على ألسنة الناس بتلك البلاد الاعمل في عروضها ورويها موشحة على الطريقة المذكورة وله مع هذا في الهجاء أيد لاتطاول غير آنه يفحش في كثير منه فمن أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والاقذاع أبيات رك فها طريقة الحطيئة ابتدأ بهجو نفسه ثم استطرد يهجو رجلا من أعيان قواد الأندلس يقال له محمد بن عيسي مشهور النجدة عندهم والابات

تأملت في المرآة وجهي فخلته كوجه عجوز قد أشارت الي الامو كان على الازرار مني عورة تنادىالورىغضواولاتنظروا يحوى فلوكنت ما تنبت الارض لم أكن من الرائق الباهي والاالطيب الحلو يقرقر مثل الرعد قرقر في الجو سلیل ابن عیسی حین فر ولم یلو

واقبح من مرآى بطني فأنه والاكفاب بين جني محمد يود بأن لو كان في بطن أمه حديثاولم يسمع حديثاعن الغرو ثقيل ولكن عقله مثل ريشة نطير بها الارواح في مهمه دوى

تميل بشدقيه الى الارض لحية تظن بها ماء يفرغ مرم دلو وقد حدثوا عنه بكل نقيصة ولكن مثلي لا يروىولا يروي

وله في هذا المعني أحسن من هذا كثيراً الا أنه أقدع فيه فلذلك لم أودعه هذه الأوراق لانى لاأستجيز ان ينقل مثل هذا عني ونال ابن حزمون هذا عند قضاة المغرب وعماله وولاته جاها وثروة كل ذلك خوفًا من لسانه وحذرًا من هجائه ولا أعلم في حميع بلاد المغرب بلداً الاوأهاجي هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس أسأل الله له المسامحةو لجميع أخواننا من المسلمين وأمر أمير المؤمنين بعرض الجند في هذا اليوم فى السلاح التام فلما انتشر وابين بديه واعجبه ما رأي من حسن هيأتهم قام فصلى ركعتين شكراً لله عن وجل واتنق أثر فراغه من ذلك الركوع ان جاءت سحابة فامطرت مطرأ جوداً حتى ابتل الناس فقال في ذلك صديق لي من الكتاب اسمه محمد بن عبد ربه أصله من الجزيرة الخضراء كان يكتب لاى الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن وكان مختصاً به

> بادى الكرامة بل بادي الكرامات ياليت شـ عري ما شيء دعوت به شيء تأثر عنه الجـو فاتصلت من كل وطفاء لفاء الرباب همت قل كيف لا يفتح الله الملادوقد

قــد شـفع الله آيات بآيات قبل السلام ومن بعد النحيات من السحائب وايات برايات ماء نقيا على زعف نقيات تفتحت لك أبواب السموات فاشتهر من يومئذ أبو عبد الله هذا وعرف مكانه ونبه قدره وله الحدان كثير وقدم راسخة في صناءي النظم والنثر مع تحقق بشئ من أجزاء الفلسفة من علوم التعاليم وعلم المنطق أنشدني رحمه الله من شعره قف بالقباب وأين ذاك الموقف واسألهم بمثمهم ان يعطفوا وانشد فؤادك ان عرفت مكانه بين القباب وما أخالك تعرف عند التي رمت الجمار غدية وسانها بدم القلوب مطرف نفسي الفداء لها وان لم تبق لي نفسا تذكرني بها وتعرف وهي قصيدة طويلة لم يبق تقادم العهد على خاطري سوى ما أوردته وأنشدته رحمه الله يوما ونحن في قبة على شاطئ نهر وقد أخذ المطرف في الانسكاب بيتين أحفظهما لشاعي قديم

حاكت يمين الرياح محكمة في نهر واضح الاسارير فكلما ضعفت به حلقاً قام لها القطر بالمسامير

فاستحسبهما وقال لى ذكرتني هذا المعنى وأنشدنى فيه لنفسه أبياتا ما سمعت بمثلها هذا على اكنار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه حتى صار أخلق من الايل والنهار من كثرة تكراره على الاسماع فلا يخلص منه الامن لطف حسه وجاد طبعه وحسن ميزه والابيات

هين الرياض ودين الجو معترك بيض من البرق أو سمر من السمر الناق وترت قوسها كف السهاء رمت نبلا من الماء في زعف من الغدر الأجل ذاك اذا هبت طلائعها تدرع النهر واهترت قنا الشجر

فانظر حفظك الله الى حسن توطئته لهذا المعنى وقوة تخاصه الى هذا التشبيه بأحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق واستأذنت عليه يوما وهو فى مجلس أنس له فلم ير رحمه الله ان يحجبنى فاسترفع ماكان لديه وأذن لى فدخلت فتلقانى أحسن لقاء وأخذ يجدثني وفهمت انه

مستجي خجل اذعرف اني تفطنت لبعض الامر فانشيدته وافعا عنه كلفة الخجل ليعض الشعراء

أدرها فما التحريم فها لذاتها ولكن لاسباب تضمنها السكر اذا لم يكن سكر مزل به الفتى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر فطرب نضر الله وجهه وعاوده أنسه وأنبسط ثم سكت عني ساعة واستدعى الدواة وكتب بديها في قريب من المعنى الذي أنشدته فيه ما ضرت الخمر لولا الشرع يشربها / قوم حــديثهم همس التسابيح السوا برعش اذا أدوا فروضهم عند القيام ولاميل مراجيح بيت كبيت وفيه شادن سدن مزج الكؤس به وقد المصابيح وأنشدني بعد هذا لنفسه في هذا المجلس من قدم شعره مقطوعة سينية لم أسمع بأحسن منها لم يبق على خاطرى منها سوى آخر بيت

فهاوهو

ولكن قوما لايغيب نهارهم اذاغربت شمس يديرونها شمسأ وله رحمه اللهرحلة الى مصر لقي فها ابن سنا الملك وأخذ عنه من شعره وهو أول من سمعت يذكره عندنا ويروى شعره ولايي عبد الله هذا اتساع في صناعة الشعر الأأنه نحل كثيراً من شعره السيد الاجل أبا الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ولم يدع بعد ذلك في شئ مما محله آياه من شعره ولا ذكر آنه له فكان آكثر شعره ينشد لابي الربيع وترويه الرواة له عرفت ذلك بعد مفارقته اياه لاني فقدت شعر السيد أبي الربيع واختاف على كلامه ورأيت بخطه أشماراً نازلة عن رتبة الشعر جداً فعلمت ان ذلك الاول ليس من نسجه وأخبرني ابن عبد ربه هذا قال دخلت على السيدأيي

الربيع وهو فى قبة له وقد دخلت عليه الشمس من كوى صغار فى أعلاها فلما رأيت ذلك المنظر أعجبنى وقلت بديها

لما رأنه الشمس يفعل فعام في العالمين مقاسما ومساها خافت توالى الجود ينفد ماله نثرت عليه دنانراً ودراهما فذف الياء من دنانير وهذا جائز كما قال الاول

تضل به أمنًا وفيه العصافر

ونما يتعلق بأخبار أبى يوسف رحمه الله ما أخبرنى شيخي وأستاذى أبو جعفر احمد بن محمد بن يحيي الحميرى رحمه الله أيام قراءتي عليه بقرطبة سنة ٢٠٦ وذلك أنا بلغنا عليه في الحماسة الى مقطوعة ابن زيابة التيمي التي أولها

يالهف زيابة للحرث السلام فالغانم فالآئب فلما انتهينا منها الى قوله

والله لو لا قيته خالياً لآب سيفانا مع الغالب

قال لنا أحدثكم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت وذلك انأمير المؤمنين أبا يوسف رحمه الله لما فصل عن قرطبة متوجها الى لقاء الادفنش لعنه الله قال لى ولدى عصام بعد انفصاله بليلة أو لينتين يا أبت رأيت البارحة أمير المؤمنين داخلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو متقلد بسيفين فقلت يابي لان صدقت رؤياك هذه لبهرمن الادفنش لعنه الله وخطر لى هذا البيت

والله لو لاقيته خالياً لآب سيفانا مع الغالب فصدقت الرؤيا والتعبير وأبو جعفر هذا المذكور آخر من انتهى اليه علم الآداب بالاندلس لزمته نحواً من سنتين فما رأيت أروى لشعر

قديم ولا حديث ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر أوبيت نادر أو سجمة مستحسنة منه رضي الله عنه وجازاه عنا خيراً أدرك جلة من مشابخ الاندلس فأخذ عنه علم الحديث والقرآن والآداب وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وأفراط شغفه بالعلم قال لي ولده عصام وقد رأيت عنده نسخة من شعر أبي الطيب قرئت على أو أ كبرها فألقيم شديدة الصحة فقات له لقد كتبها من أصل صحيح وتحرزت في نقلها فقال لي ما يمكن ان يكون في الدنيا أصل أصح من الاصل الذفي كتبت منه فقلت له أبن وجدته قال هو موجود الآن بيين أيدينا وعندنا وكنا في المسجد في زاوية فقات له أين هو فقال لي عن عينك فعامت أنه يريد الشيخ فقلت ما على يميني الا الاستاذفقال لي هو أصلي وبا. لائه كتبت كان يملي على من حفظه فجعلت أتعجب فسمع الاستاذ حديثنا فانفت الينا وقال فهاأتميا فاخبره ولده الخبر فلما رأى تعجبي قال بعيدا أن تفلحوا يعجب أحدكم من حفظ ديوان المتنبي والله لقد أدركت أقواما لا يعدون من حفظ كتاب سيبويه حافظاً ولا يرونه مجتهداً توفى أبو -مفر هذا في شهر صف. من سنة ٦١٠ وقد كمات له ست وتسعون سنة لم ببق في لاندلس أعلى رواية منه في كل ما يروى ولم أر قبله ولا بعده مع الساع علمه وشدة تمييزه وحسن اختياره ومعرفته بعلل هذه الصناعة أكثر انصافا منه ولأ أسرع رجوعا الى الحق كنت أنشده من شعرى على ركا كتهوكثرة تكلفه وبعده من الجودة أبيانًا لا أعدها شيئًا بحمني على انشادها اياه فرط استدعائه ذلك مني فيالهج بها ويشتد استحسانه لها وربمادرسها فحفظها أنشدته يوما وقد استدعى مني ذلك على عادته بيتين ارتجلتهما

فى شاب كان يقرأ معنا كان شديد العفة رحمه الله مع حسن رائع وظرف ناصع كان اسمه فتحاً وهما

يامن له عن كناس من المتبم قلبه ما أنت كاسمك فتح وانما أنت قلبه

فطرب والتفت الى ابنه وقال له هذا والله الشعر لاما تصدعنى به طول نهارك وان كنت تقول مثل هذا والا فاسكت فلما كان من الغد قال لى رحمه الله أعلمت ما صنع عصام أمس قلت لا قال كان كما قالوا في المثل سكت ألفا لم يزل أمس يعمل فكرته فبعد الجهد الشديد أخذ معنى بيتيك فسابه روحه وأعدمه رونقه ومسخه حملة فقال

سَى فوادى خشف فقوتي اليوم ضعف مموه فنحاً مجازاً وفي الحقيقة حتف

ما زاد فيه أكثر من المجاز والحقيقة فقات أنا هذا والله أحسن من شعرى فتغيرلي وقال يابي دع عنك هذه العادة فان أسوأ ماتخلق به الانسان الملق و تزيين الباطل سيما اذا أضاف الى ذلك الحلف الكاذب والله انك لتعلم ان هذاليس بشئ والا فقد اختل ميزك وساء الحتيارك وما أطن هدا هكذا وسمعته من شدة انصافه رحمه الله يستحسن بيتين هجاه بهما صاحبنا على ابن خروف رحمه الله وذلك ان الاستاذ رحمه الله وعفا عنه كان يلقب بالوزغي وكان عنده شاب يقرأ عليه بلقب بالغرنوق وهو اسم عندهم للكركي والفصيح فيه غرنيق فيكان بعض الطلبة يتهمون الاستاذ بالميل الى ذلك الشاب وذلك خلق فد أعاذه الله منه ونزهه بفضله عنه فقال ابن خروف في ذلك سامحهالله قد أعاذه الله منه ونزهه بفضله عنه فقال ابن خروف في ذلك سامحهالله أحقا سام أبرص ما سمعنا بأنك قد تعشقت ابن مه

وكيفوأنت في الحيطان عشى وذك يطير في جو السماء فابعده الاستاذ رحمه الله وأنهي خبره الى القاضي أبى الوليد بن رشد فاوجعه ضربا وامتنع الاستاذ من قراءته عليه فحرمه الله بهذبن البيتين فوائد علمه وابعده عن مريع جنابه وولاه الاستاذ خطته والتي حبله على غاربه فلم يفاح ابن خروف بعدها ولا حصل على شيء من العلم وانعا كان يعتمد فما يأتي به على طبعه خاصة وقد امتد بناعنان المقول الى مالا حاجمة لنا بأكثره رغبة في تنشيط الطالب وايثاراً اللاحاض ولذجع الآن الى ماقطعنا

وفى آخر أيام أى يوسف أم ان بميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم وذلك ثياب كحلية واكمام مفرطة السعة تصل الى قريب من أقدامهم وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تباغ الى تحت آذانهم فشاع هذا الزى فى حميع يهود المغرب ولم بزالوا كذلك بقية أيامه وصدرا من أيام ابنه أى عبد الله الى ان غره أبو عبد الله المذكور بعد ان توسلوا اليه بكل وسيلة واستشفعوا بكل من يظون ان شفاعته تنفعهم فأمهم أبو عبد الله يابسان ثياب صفر وعمائم صفر فهم على هذا الزى الى وقتنا هذا وهو سنة ٢٧٦ وانما حل أبا يوسف على ما صنعه من أفرادهم بهذا الزي وتميزه اياهم به شكه فى اسلامهم وكان يقول لو صح عندى مهذا الزي وتميزه اياهم به شكه فى اسلامهم وكان يقول لو صح عندى صح عندى كفرهم المتد رجاهم وسيت ذراريهم وسائر أمورهم ولو مصح عندى كفرهم المتد رجاهم وسيت ذراريهم وجعلت أمواهم فيئاً للمسلمين ولكنى متردد في أمهم ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ قام أم المصامدة ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب

بيعة ولا كنيسة الما اليهود عندنا يظهرون الاسلام ويصلون في المساجد ويقرؤون أولادهم لقرآن جارين. على ملئنا وسلئنا والله أعلم بما تكن صدورهم وتحويه بيونهم وفي أيامه نالت أبا الوليد محمد بن احمد بن محمد ابن رشد المقدم الذكر محنة شديدة وكان لها سببان جلي وخوف فأما سببا الخفي وهو أكبر أسبابها فان الحكيم أبا الوليد رحمه الله أخذ في شهر كتاب الحيوان لارسطاطا ليس صاحب كتاب المنطق فهد به وبسط اغراضه وزاد فيه ما رآه لائقا به فقال في هذا الكتاب عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأى أرض تنشأ وقد رأيتها عند ملك فر الزرافة وكيف تتولد وبأى أرض تنشأ وقد رأيتها عند ملك وأسماء الاقاليم غرم ملتفت الى ما يتعاطاه خدمة الملوك ومتحيلوا الكتاب من الاطراء والتقريظ وما جائس هذه الطرق فكان هذا الكتاب من الاطراء والتقريظ وما جائس هذه الطرق فكان هذا الوليد غفلة فقد قال القائل رحمه الله من عرف زمانه فمانه وميز مكانه الوليد غفلة فقد قال القائل رحمه الله من عرف زمانه فمانه وميز مكانه فكأنه وما أحسن ما قال الاول

وأنرلني طول النوى دار غربة اذا شئت لا قيت الذي لا أشاكله عامقته حتى يقال سلجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله واستمر الامر على ذلك الى ان استحكم ما في النفوس ثم ان قوما عن يناوبه من أهل قرطبة ويدعى معهالكفاءة في البيت وشرف السلف سعوا به عند أبي يوسف ووجدوا الى ذلك طريقاً بان أخذوا بعض تلك التلاخيص التي كان كتها فوجدوا فيها بخطه حاكيا عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم فقد إظهر ان الزهرة أحد الآلهة فاوقفوا أبا يوسف على هذه الكامة فاستدعاه بعد ان جمع له الرؤساء

والاعيان من كل طبقة وهم بمدينة قرطبة فلما حضر أبو الوليد رحمه الله قال له بعد أن نبذ اليه بالأوراق أخطك هذا فأنكر فقال أمر المؤمنين لعُن الله كاتب هــذا الخط وأمر الحاضرين بلغنــه ثم أمر باخراجه على حال سيئة وابعاده وابعاد من يتكلم في شيء من هـذه العلوم وكتبت عنه الكتب الى البلاد بالتقدم الى الناس في ترك هذه العلوم جملة واحدة وباحراق كتب الفلسفة كليها الاما كان من الطب والحساب وما يتوصل به من علم النجوم الى معرفةأوقات الليلوالنهار وأخذ سمت القبلة فانتشرت هـذه الكتب في سائر البلاد وعمــل بمقتضاها ثم لما رجع الى مراكش نزع عن ذلك كله وجنح الى تعلم الفلسفة وأرسل يستدعى أبا الوليـــد من الأندلس الى مراكش للاحسان اليه والعـفو عنه فحضر أبو الوليد رحمه الله الى مراكش فمرض بها مرضــه الذي مات منه رحمه الله وكانت وفاته بها في آخر سنة ٩٤ وقد ناهز النَّمانين رحمه الله ثم توفى أمير المؤمنين أبو يوسف بعد هذا التاريخ بيســـير وكانت وفانه كما دُكُرْنَا فِي غرة صفر الكَائن في سنة ٥٩٥

## ﴿ ذَكُرُ وَلَا يَهُ أَبِي عَبِدُ اللهُ مُحَدِّنِ أَبِي يُوسِفُ أُمِيرُ المُومِنِينَ ﴾

أبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي أمه أم ولد اسمها زهر رومية بويع له بعهد أبيه اليه فى سنة ٥٩٥ بعد وفاة أبيه وقد كان أبوه أمر ببيعته فى سنة ٨٦ وسنه اذذاك عشر سنين الا أشهراً وكان مولده فى آخر سنة ٥٧٦ ولم يزل مرشحا للخلافة معروفا بها الى أن مات أبوه واستقل بالامر فى التاريخ المذكور

وسنه يوم بويع له البيعة الكبرى العامة سبع عشرة سنة وأشهر وكانت عشرة سنة الأأشهراً صفته ابيض أشقر شعراللحية أشهل العينين أسيل الخدين حسن القامة كثير الاطراف شديد الصمت بعيد الغوركان أكبر أسباب صمته لثغا كان بلسانه حلماً شجاعاً عفيفا عن الدماء قليل الخوض فما لايعنيه جداً الا أنه كان يجل أولاده كان قليل الولد جداً لا أعلم له من الولد سوى يوسف ولي عهده ويحيي واسسحاق توفى يحيي في حياته باشبيلية ــنة ٢٠٨ و بلغني عن جماعة من الحشم انه كان رشح يحيى هذالولاية العهد وله بنات (وزراءه) أبوزيد عبدالرحمن ابن موسى بن يوجان وزير أبيه ثم عزله بعد مدة يسيرة وولى بعده أخاه ابراهم بن أمير المؤمنين أبي يوسف وهو خير ولده وأجدرهم بالامر لو كانت الامور جارية على ايثار الحق واطراح الهوى لا أعلم فهم أنجب منه كان لى رحمه الله محبا وبي حفيا وصلت الى منه أموال وخلع جمـة غير مرة لم أعرفه أيام وزارته لاني كنت اذذاك حديث السن جداً كما ناهزت الاحتلام وانمــا كانت معرفتي اياه حين ولوه اشبيلية في سنة ٦٠٥ من جهة رجل من أصحابنا من الكتاب اسمه محمد بن الفصّل جازاه الله عنى خيرا هو الذي أوصلني اليه أنشدتهأول يوم لفيته قصيدة مدحته بها أولها

وعليهم التفويض والتسليم بكم وأنف الحاسدين رغيم لم تفتقده معالم وعلوم وحمي يحاط وأرمل ويتيم

لكم على هذا الورى التقديم الله أعلى أمره أحيبتم المنصورفهـ وكأنه ومحابر ومنابر ومحارب

الى ان أقول فها في ذكر ولايته اشبيلة

فكأنما حمص حمالا سارة وكأن ابراه يم ابراه يم وأرى طليطلة كهاجر أثرها سيزفها الادفنش وهو ذميم أقول فيها

يذر الصليب صغيره وكبيره فيها جذاذا والعلوج جثوم ويحرق الاعداء فيها اضرمت ويجوب نارالحرب وهي جحيم

لم يبق على خاطري منها لتقادم عهدها وقيلة اعتناءي بها سوى هذه الاسات التي أوردتها فاستحسنها رحمه الله وبالغ في الثناء علما تفضلا منة وسوددا وجريا على سنن الاجواد هذا مع ركا كتها وقلة انطماعها وظهور تكلفها تم علت حالى عنده بعد ذلك نضر الله وجهه الى ان كان يقول لى في أكثر الاوقات والله انى لاشتاقك اذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه ثم لم تزل حالي معه على هذا الى ان فارقته رحمة الله عليه وهو وال على اشبيلية ولايته اثنانية وكان توديعي أياه قدس الله روحــه آخر يوم من ذي الحجة سنة ٦١٣ ثم اتصلت بي وفاته وانا بصعيد مصر سنة ٦١٧ لم أر في العلماء بعلم الاثر المتفرغين لذلك أنقل منه للائر كان يذهب مذهب أبيه في الظاهرية نم عزله أبو عبد الله وولي بعـــده أبا عبد الله محمد بن على بن أبي عمر أن الضرير جد يوسف بن عبـــد المؤمن لامه وكناه أبا يحيي فكان أبو عبه الله الوزير هذا من أحسن الوزراء سيرة وسريرة وكان يحضه على فعل الخبر بجهده ونشر العدل حسب طاقنه والاحسان الى الرعية والاجناد رأى الناس في أيام وزارته من ألخصب وسمة الارزاق وكثرة العطاء مثل الذي رأوا في أيام أي يعتوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريبامنه

ثم عزله وولى بعدم أبا سعيد عمان بن عبد الله بن ابراهيم بن جامع كانَ ابراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تومرت صحبه من مراكش وكان أصله من الاندلس أباؤه من أهـل مدينة طليطلة ونشأ هو أعنى ابراهيم بساحــل مدينة شريش على الـحر الاعظم بضيعة تسمي روطة وبها مسجد مشهور بالفضل يزوره أهل الاندلس قاطبة في كل سنة ثم التقل ابراهيم هذا إلى العدوة وكان ريحاول صنمة النجاس فتعرف بابن تومرت فكان من أصحابه فهــو معدود فهم وولد له أولاد نالوا في الدولة حظوة وجاها متسما فمن أولاده أبو العلاء ادريس وزير أبي يعتموب يوسف بن عبد المؤمن وقد تقدم ذكره وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر اسمه عبد الله كان يتولى في امارة أبي يعقوبمدينة سبتة وجهاتها وزيادة على ذلك ولاية الاسطول في حميع بلادهم فلم يزل كذلك الى ان مات أظن أمير المؤمنين أبا يعقوب قتله وترك من الولد يوسف والحسين وعمات الوزير هذا المذكور ويحيي وبنات فاستمرت وزارة أبي سعيد هــذا الي ان توفى أمير المؤمنين أبو عبد الله ووزر بعده لابنه أبي يعقوب الى حين ارتحلت من البلاد وهو سنة ٦١٤ ثم اتصل بي في شهور سنة ٦١٧ ان أبا يعقوب عزله وولى من سياتي ذكره بعد هذا ان شاء الله عز وجل (حجابه) ريحان الخصيّ ويدعي ريحان بينك حجبه ريحان هـــذا الى ان مات ثم حجبه بعده مبشر الخصيّ يدعي مبشر عبد الله رحمه الله (كتابه) أبوعبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عياش المتقدم الذكر في كتاب أبيه وأبو الحسن على بن عباش بن عبد الملك ابن عياش المثقدم ذكر أبيه في كتاب عبد المؤمن وأبي يعقوب وأبو عبد الله محمد بن مخلفتن بن أحمد الفازازي ذكره الله فيمن عنده وقرب مطالعتي تلك الغرة الميمونة وسهاعي تلك الألفاظ الحلوة واستمتاعي بتلك الشمائل الشريفة فما أشد شوقى الى تقبيل يديه هؤلاء كتبة الانشا وكتاب الجيش أبو الحجاج يوسف المرانى بتحفيف الراء وضم الميم من أهل مدينة شريش من جزيرة الاندلس ثم بعده أبو جعفر احمد بن منيع الى وقتنا هذا وهو سنة ٦٢١ (قضاته) أبو القاسم أحمد بن بقي قاضي أبيه ثم عزله وولى أبا عبد الله محمد بن مروان الذي كان أبوه قد عزله فلم يزل قاضيا الى ان مات وولى بعده رجلا من أهل مدينة فاس اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر يدعي انه من ولد الحسين بن على بن أبي طالب كان قبل اتصاله بهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوف لم يزل هذا دأبه ولا برح معروفا به وكان له مع هذا حظ جيد من معرفة أصول الفقه وأصول الدين وشئ من الخلاف اتصل بأمير المؤمنين أبي يوسف في شهور سنة ٥٨٧ فخظي عنده وكانت له منه منزلة سمعت أبا عبد الله الحسيني هذا يقول وأنا عنده في بيتهجلة ما وصل الى من أمير المؤمنين أبي يوسف منذ عرفته الى ان مات تسعة عشر الف دينار خارجاً عن الخلع والمراكب والأقطاع لم يزل أبو عبد الله هذاقاضيا الى أن مات بالاندلس في شهور سنة ٨٠٨وكانت ولايته في شهور سنة ٢٠١ ثم ولي بعده أبا عمران موسى بن عيسي بن عمران كان أبوه من قضاة أبي يعقوب فاستمرت ولاية أبي عمران هذا الى هذا الوقت وهو سنة ٦٢١ لم يبلغني عزله ولا وفاته وأبو عمران هذا لى صديق لم أر صديقًا لم تغيره الولاية غيره ولم يزل يعاملني بم كان يعاملنى به قبل ذلك لم ينقضى شيئاً من برهما لقيته قط فى مركبه الا ســـــم على مبتدئاً وجدد لى براً جزاه الله عنى أفضل الجزاء وعم بذلك سائر أخوانى

ولما تمت بيعة أي عبد الله العامة كما ذكرنا وكان الذي تولاها وقام بأمرها من القرابة أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن وهو الذي قام بيعة أبيه ومن الموحــدين أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير أبيه وأبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص وهو الذي ولاه محمد بعد هــــذا أمر أفريقية كان أول شيء شرع فيه تجهنز الجيوش الى افريقية وذلك ان يحبى بن اسحق بن غانية المتقدم الذكر كان استولى على أكثر بلادها أيام اشتغل الموحدون عنه بغزو الروم فأول جيش جهز من الموحــدين الجيش الذي استعمل عليه السيد أبا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن لم أر لهم جيشا أضخم منه ولا أكثرسلاحا ولا أحسن عدة وكان فيه من أعيان الموحدين وأشياخهم حملة وافرة فسار أبو الحسن هذا بجيشه المذكورحتي التتي هو والميرقيون فيما بين بجاية وقسطنطينة وبالقرب من قسطنطين فأنهزم الموحدون أصحاب أبي الحسن المذكور ورجع أبو الحسن الم بجاية على حالة سيئةوجهز بعد هذا الجيش جيشا علىمثاله وأمرء من الموحدين أبا زيد عبد الرحمن بن موسى الوزير فشار بالجيشحر باغ قسطنطينة المغرب ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله عو افريقية وأعمالها السيد الاجل أبازيد عبد الرحمن بن عبد المؤمر وخرج ﴿ وَفِي سَنَّةً ٥٩٧ الِّي تَيْنَمَالُ لَزَيَارَةً قَبْرَأَبِيهِ أَبِي بُوسَفُ وَزَيَارُهُ ضربح آبائه وابن تومرت ثم رجع الى مراكش وأقام الى أول سن

انه يقصد افريقية هذا بعد ان بلغه ان المبرقي استولى على مدينة تونس وقبض على الوالي علمها عبد الرحمن فأقام بفاس ثلاثة أشهر وأياما وبدا له ان يبعث بعثا الى جزيرة ميرقة ليستأصل شأفة بني غانية ويقطع دابرهم فعمر الاسطول والطرائد فها الخيل والرجال واستعمل على الاسطول عمه أبا الملاءادريس بن بوسف بن عبد المؤمن وعلى الجيش أبا سعيد عمَّان بن أبي حفص من أشياخ الموحــدين فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عنوة وقتلا عبد الله بن اسحاق بن غانية الامير عايها وكان الذي قتله رجــل من الاكراد يقال له عمر المقدم وذلك أنه حين نازله القوم خرج على باب من أبواب المدينة حكران فكيت به فرسه فضربه هذا المذكور بسيفه حتى مات وقيل أنه قتله بسيف نفسه وكان دخولهما ميرقة وقتابهما أميرها المذكور فى شهر ذي الحجة من سنة ٥٩٩ فانتها أمواله وسبيا حرمه ودخلا بهم مدينة مراكش على الجمال في هيئة الاسارى فاما النساء فدخل بهن ليلا ﴿ فِعَلَىٰ فِي بِعِضَ الْخَانَاتَ الَّي انْ نَفَذَ الْامْرُ بَالْمُنْ عَالِمِنْ وَاطْلَاقَهُنَّ وَتُرْوِيج 🧘 من تحتاج الى النزويج منهن وتجهيزها بمال وأما الرجال فلم يزالوا فى الحبس الى ان من عليهم بعد ان ضمنهم أكابرهم وأتخذوا أجناداً فهم كذلك الى اليوم وبلغني ان المتولين لفتحها انتهبوا منها أموالا عظيمة وذخائر نفيسة ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله الى مراكش وبها أتصل به خبر فتح ميرقة وكان رجوعه الى مراكش في ذى القعدة من السنة المذكورة وقدكان قبل هذا في سنة ٩٧ قام بسوس رجل من جزولة اسمه عبد الرحمن يعرف عندهم بما معناه بلسانهم ابن

اللجزارة فدعا الي نفسه واجتمع اليه خلق كثير واشتد خوف الموحدين منه فلم يزالوا يجهزون اليهالعساكر بعد العساكروفي كل ذلك يهزمهم الى أن بعثوا بعثًا من الموحدين والغز وأصناف الجند بعد أن تقدموا الى المصامدة والحجاورين للبلاد التي كانفها وقالوا انما يقوي هذا الرجل بتغافلكم عنه ومسامحتكم اياه ولو شئتم لم يبق بالبلاد يوما واحدأ فتحركوا عند ذلك وأظهروا الحمية والتقوا هم وأصحاب عبد الرحمن المذكور وكان يدعي أبا قصبة فاسلمته حموعه وقتل وسير برأسه الى مراكش فكنت الى بعض أخواني وهو اذ ذاك صي صغير كان مع أبيه بسوس وكان أبوه من العمال من أهل جزيرة الانداس من ناحية بلنسية يخبرني بهذاالفتح قبلوصولهالي منجهة كتابالموحدين المتولين له رسالة أولهاكتب من منزل سوس وقد تبلج فحر الفتح فأسفروقال فريق الضلال وشيعته ابن المفر وقد ألقي النصرجرانه وأعز اللهحزبه المؤيد وأعوانه وشرح الحال على غاية الايجاز لاجل الاستعجال في انهاء هذه البشائر والانحفاز ان الناكثين النابذين للمروة الوثق المتمسكين بالسبب الاشتى حاصرهم الموحدون أنجدهم الله أشد الحصار وقطعوا عنهم مواد المعايش وزرافات الانصار ولسان التأبيد يتلواعلينا بالعشي والاشراق ما ينظر هـؤلاء الاصيحة واحدة مالها من فواق ولحين ما أُخذ الموحدون أنجدهمالله في حسم دائهم العضال وجردوا لهم من عزماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال طاحوا مجدلين بالحضيض وملأ جثمانهم الفضاء العريض وخيب الله ظنونهم الكذبة وآمالهم وصيرهم الى امهم الهاوية فكانت أولى بهم ذلك بأنهم البعوا ما أُسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم وأمكن الله من رأس

خلالهم المدعو بأبي قصبه فقهره الحزب المنصور وغلبه وحز الحسام منه قنة ورقبه أنما أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت. على منه وذلك أنه كان حين كتب بها الى لم يحتلم بعد ومع اتصال هذا الفتح بهم اتصل معه فتح جزيرة منرقة كان فيها من أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح دخلوها عليه فقتلوه ووجهوا برأسه الى. مراكش فهو معلق بها مع رأس أبى قصبة المذكور ولماكانت سنة ٦٠١ تجهز أمير المؤمنين أبو عبد الله في جيوش عظيمة وقصد بـــــلاد. افريقية وقد كان المبرقي يجيي بن غانية قد استولى عليها خلا قسطنطينة وبجاية حياً له ذلك غفلة الموحدين عنه واشتغال أمير المؤمنين أبي يوسف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد أفريقية فما استعصى عليه بلد من بلادها خلا المهدية مهدية بني عبيد فانه أقام علمها أربعة أشهر قبل ان دخلها أوجب ذلكما قدمنا من شدة منعتها وكان يحيي بن غانية قد ولى فيها ابن عمه لحا أباالحسن على بن عبد الله بن محمد بن غانية فلما طال عليه الحصار سلم البلد وخرج بنفسه يقصد ابن عمه ثم بدا له ان يرجع الىالموحدين فارسل الهم فتلقوه أحسن لقاء ووصلوه من الصلاة النفيسة بما لا قيمة له ولا يصل بمثله الا الخلفاء وبعد هذا نزع اليهم أخو يحيي بن غانية سير بن اسحق بن محمد فا كرموا نزله واقطعوه الاقطاع الواسعة بعد ازمائوا يديه أموالاً ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقيماً بأفريقية يصلح ما أفسده ابن غانية الى ان تم له ما أراد من ذلك وبالغني ان جملة ما أنفق في هذه السفرة مانة وعشرون حملا ذهبا تُمرجع الي مم اكش دار الملك بعد ان ترك بأفريقية من الموحدين وأصناف الجندمن يقوم

بجمايتها ويذود عنها من رامها واستعمل علما من أشياخ الموحدين أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر اينتي فأقام بمراكش وكان رجوعه البها في شهورسنة ١٠٤ فأقام بها كما ذكر الى أول سنة ٢٠٧ فانتقض ما بينه وبين الادفنش لعنه الله من المهادنة وبدا له أن يقصد بلاد الروم للغزو فخرج بالجيوش حتى عبر البحر وكان عبوره في شهر ذي القعدة من سنة ٧ المذكورة فسارحتي نزل اشبيلية على عادة من سلف قبله وأقام بها بقية السنة المذكورة وكحرك في أولسنة ٨ فقصد بلاد الروم فنزل على قلعة عظيمة لهم في غاية المنعة تدعى شلب ترة معناه باسان العرب الارض البيضاء الا انفيه تقدم وتأخير كما جرت العادة في لسان العجم ففتحها بعد حصار وتضييق علمها شديد وكان أبوه قد نزل علما قبل ذلك فحاصرها أياما يسيرة ثم تركما شفقة على المسلمين وخوفا عليهم فراع فتح هذه القلعة الروم وخامرهم الرعب وخرج الادفنش لعنه الله الي قاصية بلاد الروم مستنفرا من أجابه من عظماء الروم وفرسانهم وذوى النجدة منهم فاجتمعت له جوع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن ألمان حتى بلغ نفيره الى القسطنطينة وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبرشنوني لعنه الله وذلك ان جزيرة الأندلس يملك جهاتها الاربع أربع ملوك من الروم أحدى الجهات تسمى أرغون وهي التي ذكرنا وهي شرقي الجزيرة بما يقابل الجنوب منها والجهة الاخرى وهي المملكة الكبرى بلاد تسمى بلاد قشتال يملكها الادفنش لمهنه الله وحد هذه الجهة فما بين الجنوب والشمال أميل آلى الجنوب قليلا والجهة الاخرى تسمى ليون فهوأول الحد الشمالي المغربي يملكها رجل يدعي بالببوج ومعني هــــذا الاسم

بالمربية المكثير اللماب والجهة الاخرى في الشمال مما يلي البحر الاعظم بحر اقنابس يملكها رجل يعرف بابن الريق وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب والجزيرة بأسرها أعني جزيرة الاندلس تسمى في قديم الدهر عند الروم جزيرة اشبانية وبعد رجوع أمير المؤمنين أبي عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر الى اشبيلية استنفر الناس من أقاص البلاد فاجتمعت له جموع كثيفة وخرج من اشبيلية في أول سنة ٢٠٩ فسار حتى نزل مدينة جيان فأقام بها ينظرفي أمره ويعي عساكره وخرج الادفنش لعنه الله من مدينة طليطلة في حموع ضخمة حتى نزل على قلعة رباح وهي كانت للمسلمين افتتحها المنصور أبو بوسف في الوقعة الكبرى فسلمها اليه المسلمون الذين بها بعد أن آمنهم على أنفدهم فرجع عن الادفنش لعنه الله بهذا السبب من الروم جموع كثيرة حين منعهم من قتل المسلمين الذبن كانوا بالقلعةالمذكورة وقالوا انما جئت بنا لتفتتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيان فاللقي هو والادفنش بموضع يعرف بالعقاب بالقرب من حصن يدعي خصن سالم فعبأ الادفيش جيوشه ورتب أصحابه ودهم المسامين وهم على غير أهبة فأنهز موا وقتل من الموحدين خلق كثير وأكبر أسباب هذه الهزيمة اختلاف قلوب الموحدين وذلك انهم كانوا على عهد أبى يوسف يعقوب يأخذون العطاءفي كل أربعة أشهر لايخل ذلك من أمرهم فابطأ في مدة أبي عبد الله هذاعنهم العطاء وخصوصاً في هذه السفرة فنسبوا ذلك الى الوزراء وخرجواوهم كارهون فبلغني عن جماعة منهم أنهم لم يسلوا سيفاً ولا شرعوا رمحاً ولا أخذوا في شيء

من أهبة القتال بل أنهزموا لاول حملة الافرنج عديهم قاصدين لذلك وثبت أبو عبد الله هذا في ذلك اليوم ثباتًا لم ير لملك قبله ولولا ثباته هذا لاستوصلت تلك الجموع كلها قتلا وأسرا ثم رجع من هذا الوجه قاصداً مدينة مراكش وكانت هذه الهزيمة الكبرى على المسلمين يوم الأثنين منتصف صفر الكائن في سنة ٢٠٩ وفصل الادفنش لعنه الله عن هــذا الموضع بعد أن امتلات يداه وأيدى أصحابه أموالا وأمتعة من متاع المسلمين فقصد مدينتي بياسة وأبذة فاما بياسة فوجدها أو أكثرها خالبة فحرق ادورها وخرب مسجدها الاعظم ونزل على ابذة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه فأفام علمها ثلاثة عشر يوما ثم دخلها عنوة فقتل وسي وغنم وفصل هو وأصحابه من السي من النساء والصبيان بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة فسكانت هذه أشد على المسلمين من الهزيمة ولم يزل سنة ١٠ الى ان توفى في شهر شعبان كما قدمنا واختلف علينا في سبب وفاته فأصح ما بلغني آنه أصابته سكتة من ورم في دماغه وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من شعمان قأقام ساكتا لا يتكام يوم السبت والاحد والأننين والثلاثاء وأشار عليه الاطباء بالقصدفأي ذلك وتوفى يوم الاربعاء لمشر خلون من شهر شعبان من سنة ٦١٠ ودفن يوم الحميس صلى عليه خاصة الحشم

### ﴿ ذَكُرُ وَلَا يَهُ أَبِي يَمْقُوبُ يُوسُفُ بِنَ مُحْمَدُ ﴾

هو يوسف بن محمد بن بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على أمه أم ولد رومية اسمها قمر تلقب حكيمة كانت ولادته في صدرشوال من سنة ٥٩٤ قبل وفاة جده أبي يوسف بأربعة أشهر بويع له وسنه يومئذ ست عشرة سنة لا أعلم له ولداً لحداثة سنه ثم اتصل في شهور سنة ٦٢١ ان يوسف هذا تُوفي في أحد الشهر بن من شوال أو ذي القعدة سنة ٢٠ فكانت مدة ولايته من يوم بويع له وذلك لاحد عثمر يوما من شعبان من سنة ٦١٠ الى ان توفى كما ذكر في التاريخ المذكور عشرة أعواموشهرين (صفته) كانصافي السمرة مستدير الوجه شديدالكحل يشهونه بجده أبي بوسف في أكثر خلقه وخلقه (وزراؤه) أبوسعيد المتقدم الذكر وزيرأبيه استمرتوزارته الى آخر سنة ٦١٥ ثم عزله وولى بعده رجلا اسمه زكريا بن يحي بن أبي ابراهم اسمعيل الهزرجي صاحب ابن تومرت والمقتول في حياة عبد المؤمن كما تقدم أم هذا الوزير هي بنت أبي يوسف النصور فهو وزيره الى ان توفي كا ذكر (حجابه) مشر الخصى طجب أبيه تم حجبه بعده فارح الخصى يكنى أبا السرور فلم يزل حاجباً له الى ان توفى كما قبل (قاضيه) أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران قاضي أسه لم بزل أبو عمران هذا قاضيا له الى ان توفى كا قيل (كتابه) أبو عبه الله بن عياش كاتب أبيه وجده وأبو الحسن بن عياش ثم اتصلت بي وفاة هذبن الكاتمين وانا بالديار المصرية في شهور سنة ٦١٩ وأنهم استعادوا أبا عبد الله محمد-ابن يخلفتن الفازازي المنقدم الذكر في كتاب أمير المؤمنين أي عبدالله

هوكان قاضيا بمدينة مرسية من شرقى الاندلس ومها فارقته فأعادوه الى الكتابة كما كان واستكتبوا معه أبا جعفر احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش أبوه هو كاتبهم المشهور بكتا بتهم وقد تقدمذ كره في كتاب ثلاثة أمراء منهم وكاتب الجيش احمد بن منيع لم بتغير بويع لابي يعقوب هذا يوم دفن أبيه لا أدرى أبعهد أبيه اليه أم لا لاني أعلم ان أَبَاهِ كَانَ كَثْيَرِ الآنحِرافِ عَنْهُ فِي آخِرَ أَيَامُهُ لَمَا كَانَ يُسْمَعُ مِنْ سُوءً أخباره والذين قاموا ببيعتهمن القرابة أبو موسى عيسي بن عبدالمؤمن عم جده الذي دخل عليه الميرقيون بجاية وهو آخر من بقي منولد عبد المؤمن لصلبه لم تبلغني وفاته الى وقتنا هذا وأبو زكريا يحيي بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن كانا قائمين على رأسه يأذنان للهاس ومن الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد الهنتاتي كان أبوه أول وزیر وزر لایی یوسف وقد ذکر وأبو علی عمر بن موسی بن عبد الواحد الشرقي وأبو مروان عبد الملك بن يوسف بن سلمان من أهل تينملل ويويع البيعة الخاصة يوم الحميس ويوم الجمعة بايعه أشياخ. الموحدين والقرابة وفي يوم السبت أذن للناس عامة شهدت ذلك اليوم وأبو عبد الله بن عياش الكاتب قائم يقول الناس تبايعون أميرالمؤ.نين ابن أمراء المؤمنين على ما بايع عايه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله من السمع والطاعة في المنشط والمـكره واليسروالعسر والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين هذا ماله عليكم وليكم عليه ألا يجمر بعوثكم وان لايدخر عنكم شيئاً مما تعمكم مصلحته وان يعجل لكم عظاءكم وان لا يحتجب دونكم أعانكم الله على الوفاء وأعانه على ما قلده من أموركم يعيد هذا القول لكل طائفة الي ان

انقضت السيعة ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجو القبائل عليه للبيعة الى أن تم له الامر ولار بعــة أشهر من ولايته قبض على رجل كان قد نار عليهم يدعى انه من بني عبيد ويقول انه ولد العاضد الصلبه اسمه عبد الرحمن كان قد ورد البلاد في حياة أبي يوسف أيام كونه باشبيلية ورام الاجتماع به فلم يأذن له وأقام بالبلاد مطرحا الى ان حبسه أمير المؤمنين أبو عبد الله في شهورسنة ٥٩٦ فلم يزل في الحبس الى ان كانت سنة ٢٠١ و محرِّك أمير المؤمنين الى افريقية شفع له فيه أبو زكريا بحيي بن أبي ابراهيم الهزرجي فاطلقه له بعد ان ضمن عنه انه لا يحرك في أمر يكرهونه فلم يقم هذا العبيدي بمراكش الا أياما صهاجة فالتفت عليه منهم جماعة وانتشر له فيهم تعظيم لأن هذا الرجل كان كثير الاطراق والصمت حسن الهيئة لقيته مرتين فلم أر في أحكم ا من شهدته من المشهين بالصالحين مثله في الآداب الظاهرة من هدوء النفس وسكون الاطراف ووزن الكلام وترتب الالفاظ ووضع الاشياء مواضعها مع الرياضة المفرطة ثم قصد مدينة سجاماسة في حياة أمير المؤمنين أبي عمد الله بجيش عظم فخرج اليه متولها السيد أبو الربيع سلمان بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن فهزمه العبيدى المذكور وأعاده الى سجاماسة أسوأ عود ولم يزل بنثقل في قبائـــل البربر من موضع الى موضع وفي ذلك كله لا يستقيم له أمر ولا تثبت عليه جماعة أوجب ذلك كونه غريب البلد واللسان لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد يرجع اليه الى أن قبض عليه بظاهر مدينة فاس لم سلغني تفصيل قضية القبض عليه وكتب الى أمير المؤمنين متولي فاس أبو ابراهيم اسحاق

ابن أمير المؤمنين ابي يعــقوب يوسف بن عبد المؤمن يعلمه بالقبض عليه وبكونه عنده في سجنه فكتب اليه يأمره بقتله وصلبه فضرب عنقه وصلب جسده ووجه برأسه الى مراكش فهو معلق هناك مع عدة رؤس من الثوار والمتغلبين ولم يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئًا من ســــبر آبائه ولا أحـــدث أمرا يتمنز به عمن كان قبله خلا اني رأيت كل من يعرفه من خواص الدولة قدملي قلبه منه رعباً لما يعلمون من شهامته وشدة تبقظه لقيته وجلست بين يديه خاليا به وذلك في غرة سنة ٦١١ فرأيت من حــدة نفسه ونيقظ قلبه وسؤاله عن جزئيات لايمرفها أكثر السوق فكيف الملوك ما قضيت منه العجب والي وقتنا هذا للم يظهر منه شيَّ مما يتوقع وثار في أيام يوسف هذا بعـــد قتل العميدي رجلان أحدهما ببلاد جزولة من سوس كان يدعي بالفاطمي بجزيرة الاندلس لم ببلغني تفصيل أمره لبعدي عن الحضرة غير اني رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه وقتله والآخر من صهاجة قتل في سنة ٦١٨ بعد ان أثر آثاراً قبيحة فما بالغني وهزم بعوثا عــدة واستفسد خلقًا كُنْبراً بلغني هذا كله وانا بالبلاد المصرية في التاريخ المتقدموكان الذي تولى قتل هـ ذا الرجل والاراحة هنه وحسم الخلاف الواقع بسبه السمد الأجل أبا محمد عبد العزيز بن أمير المؤمنين أبي يعقوب ابن عبد المؤمن بن على وهو يومئذ وال على مدينة سجلماسة وأعمالها ثم اتصل في في هذه السنة وهي سنة ٦٢١ ان أبا يعقوب أمير المؤمنين توفى في أحد الشهرين من شوال أو ذي القعدة من سنة ٦٢٠ ولم. يبلغني كيفية وفاته فاضطرب الامر واشر أب الناس للخلاف ثم ذكر

لى أن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الاجل أبي محمد عبد العزيز بن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن أمبر المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن على وحمهما الله ونضر وجوههما وجزاهما خبرا عن صلاحهما واصلاحهما وأنو محمد عبد العزيز هذامن أصاغر أولاد أبي يعقوب أمه حرة اسمها مريم صهاجية من أهل قلعة بني حماد "زوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب في حياة أبيه وكانت سبيت هي وأمها ملكة في من سبوا من أهل القلعة فاعتقهما أبو محمد عبد المؤمن وزوج مريم هذه لابنه أبي يعقوب فولدتله عانية من الولد أربعة ذكور وأربع بنات فالذكور هم ابراهيم وموسي وادريس وعبد العزيز هدذا المذكور وهو أصغرهم توفى موسى بظاهر مدينة تاهرت فتله العرب أصحاب الميرقي في شهور سنة ٢٠٥ وتوفي ابراهم منهم باشبيلية وأنا بها في شهور سنة ٦١٢ وتوفي أبو العلاء ادريس منهم بأفريقية كما سيأتي والبنات هن زينب ورقية وعائشة وعلية لم يتولى أبو محمد عبد العزيز هذا شيئًا من أمرهم في حياة أبيه ولا في حياة أخيه ابي يوسف فلما ولى ابو عبد الله الامر ولاه مدينة مالقة واعمالها من جزيرة الاندلس وذلك في شهور سنة ٥٩٨ ثم عزله عنها في شهور سنة ٢٠٣ وولا. أمر قبيلة هسكورة وهي ولاية ضخمة فلم يزل واليا عليها الى ان عن له عنها وولا أمر سجاءاسة فلم يزل واليا عليها بقية مدته وماة ابنه أبي يعقوب الى ان قتل هذا الثائر المتقدم الذكر في ولاية أبي يعقوب بن أبي عبد الله فعزله أبو يعقوب عن سجاماسة وولاه مدينة اشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر افريقية فلم يزل أبو العلاء ادريس واليا بأفريقية الى ان مات بها في رمضان من سنة ٦٢٠

على مابلغني رحمة الله عليه فهذه جملة أخبار هذا الرجل أبي محمد عبد العزيز المذكور بالولاية لامرهم كما قالوا ولئن كان ماقالوا حقا وتمهذا الامر له لمملأنها خـــرا وعدلا ولتركون الارض ونحــرج بركاتها ولترسلن السماء مدرارها بمين نقيبته وجسن سيره وحميد سريرتههذا اذا ساعده الدهر وقيض الله له أعوانا صالحين فانه ما علمت صوام قوام مجتهد في دينه شديد البصيرة في أمره قوى العزيمة شديد الشكيمة لا تأخذه في الحق لومة لائم أرطب الناس لسانًا بذكر الله وأتلاهم لكتاب الله شهدته والولاية قد اكتنفته وأمور الرعية قد استغرقت أوقاته وهو في كل ذلك لا يخل بشئ من أوراده ولا يترك وظيفة من الوظائف التي رتبها على نفسه من أخذ العلم وقراءة القرآن واذكار رتبها على أوقات الليل والنهار شهدت هذاكله منه بنفسي لأأنقله عن أحد ولا أستند فيه الي رواية هذا مع دمانة خلق و لين جانب وخفض جناح لاصحابه ولمن علم فيه خيرامن المسلمين أو ظنه مضافا الى سخاء نفس وطلاقة وجه (وصفته) أبيض أعلوه صفرة جميل الوجه جــدأ معتدل القامة متناسب الاعضاء وله من الولد على علمي ثلاثة محمد وهو أكبرهم وعبد الرحمن وأحمد وبنات

هذا تلخيص التعريف بأخباو دولة المصامدة من أول قيام أمرهم وهو سنة ٥١٥ الى وقتنا هذا وهو سنة ٦٢١ فذلك مائة سنة وست سنين على الاجمال لا على التفصيل وانما أوردنا من ذلك ما تدعوا الحاجة اليه و تضم الضرورة من عني بالاخبار الى معرفته من غيير تعرض الى ما لا حاجة بنا اليه من ذكر اولاد عبد المؤمن وأولاد أولاده وأولاد أولاده وتفاصيل أخبارهم فى ولايتهم وعرزهم

وأمهاتهم وكتابهم وحجابهم ووزرائهم اذ لو تتبعنا ذلك لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولحق بالكتب المبسوطة هذا على أنا لو كفينا ضرورات المعاش وأعفينا من كد الزمان لاوردنا من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصلته المشاهدة ولم أثبت في هذه الاوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها الا ما حققته نقلا من كتاب أو سماعا من ثقة عدل أو مشاهدة بنفسي هذا بعد ان تحريت السحدق وتوخيت الانصاف في ذلك كله وجهدت الا أنقض أحداً ذرة بما له ولا أزيده خردلة مما لا يستحقه وبالله أستعين واياه أسأل واليه أضرع في الهام الصواب والسداد في القول والعمل فهو حسي ونع الوكيل

﴿ جامع سـير المصامدة وأخبارهم وقبـائلهم وأحوالهم فى

## ظعنهم واقامتهم

قد قدمنا ان أول من صحب المهدى محمد بن تومرت عشرة أنفس وهم المسمون بالجاءـة أولهم عبد الواحد الشرقى على الصحيح ثم عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين ثم عمر بن عبد اللة الصهاجي المعروف عندهم بعمر ازناج ثم فاصكة بن ومزال سماه بن تومرت عمر وكناه أبا حفص انتشر من ظهر عمر هذا بشر كثير وكان له عدة من الولد منهم ابراهيم واسمعيل ومحمد أم محمد هذا ابنة عبد المؤمن ويحيى وعيسى وموسى ويونس وعبد الحق وعمان واحمد وعبد الواحد كان عبد الواحد هـذا يتولى أمر أفريقية ولاه أمرها أمير المؤمنين أبو

عبد الله سنة ٦٠٣ فلم يزل واليا عليها الى ان مات بها يوم الخميس وهو أول يوم من شهر محرم سنة ٦١٨ وكان ابن تومرت يسمى فاصكة هذا المبارك ويقول لا يزالون بخـير ما بقي فهم هذا الرجل أو أحد من ولده فكان الامركم قال وانتفعوا به وبأولاده وأولاد أولاده وهــو المشهور بعمر ابنتي وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب ولم يبق في وقتنا هــذا من ولده لصلبه سوى رجل وأحد اسمه عثمان فارقته بمدينة مرسية وبها ودعته حين اركحلت الى هذه البلاد وقــــد ولوه مدينة جيان وأعمالها هذا آخر عهدي به ثم اتصل بي بديار مصر انهم ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها فـــلا أدرى أهو بالأندلس اليـــوم أو بمراكش وهو معدود عندي من جملة أخوابي رضي الله عنه وعنا وعن جميع المسامين تم يوسف بن سلمان وأخوه عبد الله بن سلمان وهما من أهـ ل تينمال من قبيلة تدعى مسكالة حسب ما تقـ دم ثم أبو عمران موسى بن على الضرير صهر عبد المؤمن كان ضرير البصر كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش اذا سافر عنها ثم أبو ابراهم اسمعيل الهزرجي وهو الذي أسلم نفسه للقتل وفدا عبد المؤمن بذلك على ما تقدم ثم رجل من أهل تبنملل يعرف عندهم بابن بيجيت انا شاك في اسمه ثم أيوب الجدميوي وهو الذي تولى قسمة الاقطاع بين الموحدين في أول الامر فهؤلاء العشيرة المسمون بالجماعة وبعض الناس يعد فيهم أبا محمد واسنار وهورجل دباغ أسود من أهل مدينةاغمات صحب أبا عبد الله بن تومرت حين مربها فاختصه أبو عبد الله بن تومرت لخدمته لما رأى من شدته في دينه وكتمانه لمايري ويسمع فكان يتولى وضوءه وسواكه والأذن عليه للناس وحجابته والخروج

جين يديه فلم يزل على ذلك الى ان توفى ابن تومرت فكان يتولى خدمة ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك توفى واسنار هذا في صدر دولة أبى يعقوب بعد انعلت سنه وكان من العباد المجتهدين والزهاد المتبتاين لم يكتسب شيئاً ولا خلف دينارا ولا درهما مع انه لو شاءلكان أكثر الناس مالا لمكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة لما كانوا يعلمون من قربه من صاحبهم و شائه عليه في أكثر الاوقات وانضاف الى هؤلاء القوم المسمين بالجماعة خلق من قبائلهم فعدوا فيهم و نسبوا اليهم وأول من يعترض في العرض العام ولد عمر بن عبد الله الصنهاجي ثم فسرس عبد المؤمن أومن كان من ولده يتولى الام ثم سائر أهل الجماعة على طبقاتهم من سبق وابطاء ثم أهل خمسين وهم خلق كثير

### ﴿ ذَكَرُ قِبَائِلُ المُوحِدِينَ ﴾

وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم وهم الجند والاعوان والانصار ومن سواهم من سائر البربر والمصامدة رعية للم وتحت أمرهم سبع قبائل أولهم قبيلة ابن تومرت وهي قبيلة تسمى هرغة وهي قايلة العددبالنسبة الى قبائل الموحدين ثم قبيلة عبد المؤمن تسمي كومية وهي قبيلة كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذكر في رياسة ولاحظ من نباهة انما كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع فتبارك المعز المذل المعطى المانع فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيديهم يد بكون عبد المؤمن مهم هذا على انه كما قدمناه ينتسب الى غيرهم ثم بكون عبد المؤمن مهم هذا على انه كما قدمناه ينتسب الى غيرهم ثم

أهل تينملل وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع نم هنتاتة وهي أيضاً قيبلة ضخمة جداً وفي بعضها رياسة وشرف في الدهر القديم ثم جنفيسة وهي قبيلة عزيزة منيعة ولغتها أجود اللغات وأفصحها فىذلك اللسان ثم جدميوه وليستكلها بل بعضها رعية ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة ثم بعض قبائل هسكورة فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم والذين يأخذون العطاءو تجمعهم الجيوش وينفرون في البعوث وغير هؤلاء القبائل من المصامدة رعية واذ قد جرى ذكرهم أعنى المصامدة على هذا النسق فلنذكر لك الآن حفظك الله وأصلحك وأصلح بك القبائل التي يجمعها هـ ذا الاسم أعنى المصامدة وحد بلادهم لتعرفهم ممن سواهم من البربر فحد بلادهم النهر الاعظم الذي يصب من جبال صهاجة وينتهي الى البحر الاعظم بحر اقنابس يدعى هذا النهر أم ربيع عليه قبيلتان احداهما تسمى هسكورة وأخرى صنهاجة وهما من المصامدة وآخر بلادهم الصحراء التي تسكنها قبائل لمتونة ومسوفة وسرطة وهؤلاء ليسوا مصامدة وقد كانت المماكمة في هذه القبائل أيام المرابطين كما تقدم فهذا حد بلاد المصامدة عرضا وحدها طولا من الجبل المعروف بدرن الى المحر الاعظم المسمى اقتايس وقمائلها الذين ينطلق علمم هذا الاسم هسكورةوصهاجة ودكالة وحاحة ورجراجة وجزولة ولمطة وجنفيسة وهنتانة وهرغة وقبائل أهل تينملل وحول مماكش قبائل منهم أيضا وهم هزميروهيلانة وهزرجة يدعونهم الموحدون بالقبائل فهؤلاءالذين يجمعهم اسم المصامدة ثم يجمع الكل جنس البربر من طرابلس المغرب الى أقصى سوسوما وراء ذلك ممن ذكرنا من لمتونةومسوفة وسرطة

وآخر بلادهم أول حد بلاد السودان وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف الناس كالعرب والغز والامدلس والروم وقبائل من المرابطين وغيرهم ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان فالصنف الاول يدعون الجموع وهم المرتزقة الذين يكونون بمراكش لا يبرحونها والصنف الآخر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادهم لا يحضرون الى مراكش الافى النفير الاعظم وعدد المرتزقة الذين بمراكش من قبائل الموحدين وسائر من ذكرنا من الاجناد على ما صحعندي تلخيصه عشرة آلاف نفس هؤلاء الذين بمراكش خارجاعما فيسائر البلاد من الموحدين وأصناف الجند واذا كان العرض العام فأول من يعترض ذرية أبي حفص عمر الصنهاجي على طبقاتهم في أسنانهم ثم بعدهم فرس الخليفة من بني عبد المؤمن ثم أهل الجماعة على ترتيب طمقاتهم ثم أهل خمسين ثم القبائل وأولهم عرضاً هرغة قبيلة بن تومرت ثم بعدهم أهل تينملل ثم كومية ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم في سم عة الهجرة وبطمّاوقد جرت عادتهم بالكتب الى البلاد واستجلاب العلماء الى حضرتهم من أهل كل فن وخاصة أهل علم النظر وسموهم طلبة الحضر فهم يكثرون في بعض الاوقات ويقلون وصنف آخرىمن عنى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين ولا بد في كل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة منهم من حضور هؤلاء الطلبة الاشياخ منهم فأول ما يفتتح به الخليفة مجلســه مسئلة من العلم يلقيها بنفسه أوياتي باذنه كان عبد المؤمن ويوسف ويعقوب يلقون المسائل بأنفسهم ولا ينفصلون من مجاس من مجالسهم الاعلى الدعاء يدعو الخليفة ويؤمن الوزير جهراً يسمع من بعد من الناس ثم اذا سافروا لايزال القرآن

يقرأ بين أيديم بالغدو والعشى ركانا واذا نزلوا فأول شي يصنعونه في أول النهار بعد صلاتهم الفجر ان يخرج من ينادى الاستعانة بالله والتوكل عليه هذه عندهم للركوب فينئذ يرك الناس ويخرج الخليفة من خيمته راكبا وأعيان القرابة وأشياخ الموحدين بين يديه مشاة خطوات كبيرة ثم يأمرهم بالركوب فاذا ركبوا وفف وبسط يديه ودعا فاذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه فيقرؤن حزبا من القرآن في نهاية الترتيل وهم سائرون سيراً رقيقا ثم شيئامن الحديث ثم يقرؤن تواليف ابن تومرت في العقائد بلسانهم وباللسان العربي فاذا فرغوا وقف الخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا واذا كان وقت النزول أيضا نزلوا مشاة بين يديه الى خيمته فاذا باخها بسط يديه ودعا فلا يزال هذا دأبهم في جميع سفرهم كله

# ﴿ صفة أحوالهم في اقامة الجمعة ﴾

فاما صفة أحوالهم وخطبتهم في جمعهم فيخرج الخليفة منهم عند وال الشمس من خوخة في القبلة ويخرج معه خواص حشمه وبركع ركعتين ثم يجلس فيقرأ قارئ قدر عشر آيات حسن القراءة حسن الصوت ثم يقوم رئيس المؤذنين ومعه العصى التي يتوكأ عليها الخطيب فيقول قد فاء النئ ياسيدنا أمير المؤمنين والحمد للة رب العالمين يريد بهذا القول استئذانه في صعود الخطيب المنبر فيقوم الخطيب ويصعه المنبر ثم يناوله ذلك الرجل العصى فاذا جلس الخطيب فوق المنبرأذن شمن المؤذنين مفترقين أصوائهم في نهاية الحسن قد انتخبوا لذلك من البلاد ثم يقوم الخطيب فيخطب فأول شئ يقول الحمد للة نحمده

ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لااله الا الله وحدم لا شريك له ونشهد أن محمداً عبدهورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيرا بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شـيئاً أسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به وله ثم يتعوذ ويقرر أسورة قاف من أولها الى آخرها ثم يجلس فاذا قلم الى الخطمة الثانية قال الحمد لله محمده ونستعينه ونتوكل علمه ونبرأ من الحول والقوة الله ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الآنام جداً وعزما وانفدوا وسعهم في نصره والصبرعلي ما أصابهم فيه وفاء وصدقا وحزما وعلى الامام المعصوم المهدى المعلوم أيي. عبد الله محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي المحمدي الذي أيد بالعصمة فكان أمره حتما واكتنف بالنور اللائح والعدل الواضح الذي يملأ البسيطة حـــتى لايدع فيها ظلاماً ولا ظلماً وعلى وارث شرفه الصميم قسيمه رضى الله عنه فىالنسب الكريم المجتى. لوراثة مقا. له العلى الخليفة الامام أبي محمد عبد المؤمن بن علي وعلي أبي يعقوب وليذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص اللهم وارض عن المجاهد في سبيلك الحيي سنة رسولك الخليفة الامام. أبي يوسف أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنيين وعلى الخليفة الامام أبى عبدالله ابن الخلفاءالراشدين اللهم وانصروليعهدهم الطالع فيأفق سعدهم القائم بالامرمن بعدهم الخليفة الامام أميرالمؤمنين. أبا يعقوب ابن أميرالمؤمنين ابن أميرالمؤمنين ابن أميرالمؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين اللهم كما شددت به عرى الاسلام وجمعت على طاعته قلوب الأنام و نصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام فاقض له بالنصر المقرون بالكمال والتام اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين والأعة المهدين فاجعله من المقنفين لآثارهم المهتدين بمنارهم المقتبسين من أنوارهم اللهم وأيد الطائفة المنصورة والجماعة اخوان نبيك وطائفة أمرك الذين أخبرت عنهم في صريح وحيك انهم لايزالون ظاهرين على أمرك الى قيام الساعة وأمدهم وكافة من انتظم في سلكهم من أنصار الدين وحزبك الموحدين بمواد النصر والتركين والفتح المبين واجعل الدين وحزبك الموحدين بمواد النصر والتركين والفتح المبين واجعل فأذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمن الوزير على ماتقدم فهذه كليات سيرتهم فاذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمن الوزير على ماتقدم فهذه كليات سيرتهم وليس بالناظر في هذه الكتاب اليها كبير حاجة اذ قد بين له ما يستدل على ما لم يرسم في هذه الاوراق بما رسم

وهذا أصلحك الله منهى ما باغ من أخبار المغرب وسير ملوكه ووزرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة وقد تقدم بسط العذر عما يقع من التقصير أو الخلل مع أن اصغر خدم مولانا لم تجر عادته بالنصنيف ولا حدث قط نفسه به وأنما بعثله عليه الهمة الفخرية أعلى الله رتبها فما كان من احسان فالى تلك الهمة العلية نسبته وعنها منبعته وماكان من غير ذلك فأغضاؤها يستره ومسامحتها تعمره وقد رسم مولانا حرس الله مجده أن يضاف الي هذا التصنيف ذكر أقاليم المغرب وتعيين مدنه وتحديد ما بينها من المراحل عدداً من لدن برقة

الى سوس الأقصى وذكر جزيرة الاندلس وما يملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم فلم يرالمملوك بدًّا من الجرى على العادة في سرعة الاجابة وامتثال مرسوم الخدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا مع أن هذا الباب خارج عن مقصودهذا التصنيف وداخل في باب المسالك والممالك وقد وضع الناس فيه كتبأ كثيرة ككتاب أبي عبيد البكري الاندلسي وكتاب ابن فياض الأندلسي أيضاً وكتاب ابن خردادبه الفارسي وكتاب الفرغاني وغيرهامن الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعمة له وكن أن شاء الله ذاكرون من ذلك موافقة لرأي مولانًا العالى ما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل جارين في ذلك عني ما سلف منعادتنا فيسائر الكتاب فنقول وبالله التوفيق ومنه الاعانة قدتقرر واشهر ان أول حد البلاد المصرية مما بلي الشام العريش وآخره بما يلي الغرب مدينة انطابلس المعروفة ببرقة هذا عرض الديار المصرية وحدها في الطول من ثغر أسوان الى مدينة رشيد الكائنة على ساحل البحر الرومي هكذا ذكر أصحاب المسالك والممالك والمعثنون بهذا الشأن وأولحد بلاد افريقية والمغرب مدينةانطابلس المذكورةالمدعوة ببرقة بناها الروم فكانتحاضرة لتلك البلاد ومجتمعاً لاهلها افتنحها المسلمون في أيام أمير المؤمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهاكان ابتداء فثح المغرب ومن هذه المدينة أعنى انطاملس الى مدينة طرابلس المغرب قريب من خمس وعشرين مرحلة ومايين الاسكندرية وطرابلس المغرب خمس وأربعون مرحلة وكانت العمارة متصلة من مدينة الاسكندرية الىمدينة القيروان تمشي فها القوافل ليلاً ونهاراً وكان فما بين الاسكندرية وطرابلس المغرب

حصون منقاربة جداً فاذا ظهر في البحر عدو نوركل حصن للحصن الذي يليه واتصل النبوير فينتهي خبر العدو من طرابلس الي الاسكندية أو من الاسكندرية الى طرابلس في ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم لم يزل هذا معروفاً من أمر هذه البلاد الي أن خربت الأعراب تلك الحصون ونفت غنها اهلها أيام خلى بنوعهبد بينهم وبين الطريق الىالمغرب وذلك في حدود ٤٤٠ حين تغير ما بينهم وبين المعز بن باديس الصهاجي وقطع الدعاء لهم علىالمنابر ودعا لبني العباس فاستولي الخراب علمها الى وقننا هذا واستوطنتها الاعراب من سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وغيرهم فهم اليوم بها وآثار المدن والحصون باقية الى اليوم ومدينة الطابلس هذه خراب لم يبق منها الآآثارها وفيما بين برقَّة وطرابلس حصن يسمى طلميثة بالقرب منه معدن كبريت فاما مدينة طر ابلس فلم تزل معمورة الى هذا الوقت وهي أول مملكة المصامدة وقد استولى علمها في مدة ملكهم وفي ملك أبي يعقوب منهم المملوك قراقش المتقدم ذكره في ترجمة أبي يوسف ثم أخرجه منها المصامدة واستولى علمها أيضاً يحيى ابن غانية وعلى كثير من افريقية حسب ما تقدم تاخيصه ثم أخرجه عنها أيضاً المصامدة فهي في ملكهم الى وقتنا هذا وهو سنة ٦٢١ فحد بلاد أفريقية نما يلي الشرق مدينة أنطابلس المذكورة وحدها ممايلي المغرب المدينة المعروفة بقسطنطينة الهواء سميت يذلك لافراط علوها وشدة منعتها ومسافة ما بهن انطابلس وقسطنطينة المغرب قريبة من خمس وخمسين مرحلة فهذاحد افريقية طولا وعرضها يختلف بحسب مزاحمة الصحراء العمارة ومباعدتها وسميت افريقية بذلك النزول افريقش من ولدحام بن نوح بهاوافريقش هذا هو أبو البربر فالبربر كليهم من ولد حام ابن نوح خلا صهاجة فانهم يرجعون الى حمر هذاكله قول أي جعفر محمد بن جریر الطبری فی تاریخـه من لدن ذکر افریقش الی ذکر صنهاجة فأول مدن افريقية المعمورة طرابلس المغرب والمثقدم ذكرها ومنها الى مدينة تسمى قابس عشر مراجل وقابس هذه على ساحل البحر الرومي وكذلك طرابلس وتنص الى قابس هـذه أنهار من بعض تلك الجبال التي تلمها فهي بذلك أخصب بلاد افريقية وأوسعها فواكه وأعناباً ومن قابس هذه الى مدينة صغيرة على الساحل أيضاً تسمى سفاقس أربع مراحل ومن سفاقس الى مهدية بني عبيد ثلاث مراحل وقد تقدمت صفة المهدية في أخبار أبي محمد عبد المؤمن بن على وبظاهماالمدية المذكورة وقريب منها جداً مدينة تدعي زويلة بناها بنو عبيد حين بنو المهدية فاختصوا المهدية لأنفسهم وحشمهم وأعيان جندهم ووجوه قوادهم وأسكنوا زويلة هذه سأر الناس من الرعية والسودان وأراذل كتامةً وغـيرهم من أنباعهم ولما اركحل المعز الى مصر بعد أن افتنحها على يدى خادمه جوهم ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زويلة هذه فالهم ينسب الباب والحارة التي بالقاهرة اليوم ومن مهدية بني عبيد الى مدينة تسمى سوسة والها تنسب الثياب السوسية مرحلتان ومن سوسة الى مدينة تونس ثلاث مراحل ولم تكن تونس هذه في قديم الدهر على أيام الافرنجمدينة وأنما بنيت في أول الاسلام بناها عقبة بن نافع الفهرى لمصلحة رآها وانماكانت المدينة الكبرى مدينة على الساحــل هناك تسمي قرطجنة بنها وبين تونس مجو من

أربع فراسخ وهذه المدينة أعنى قرطجنة هيكانت حاضرة افريقيــة أيام الروم وهي مدينة عظيمة ظهر فها من قوتهم وشدة طاعة رعيتهم لهم وفرط جبروتهم مايعجب منه من تأمله ويعتبر فيه من وقف عايه وذلك أنهم جابوا الهما المياه من بعد شديد وتحيلوا على ذلك بغرائب من الحيل يعجزعن ايسرهاجميع من فيهذا العصر وكانو ايضاهون بهامدينة القسطنطينة العظمي المنسوبة الى قسطنطين بن هيلان ملك الافرنج ثم لما افنتج المسلمون افريقية في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه خربوا هذه المدينةالمذكورة وانخذوا مدينة القيروان دارملكهم ومقر ولاتهم ومجتمع جندهم ومركز جيوشهم وأسسوا على ساحل البحر مدينة تونس المذكورة وكان هناك قبل ذلك دير معظم عند الروم بزورونه من أقاصي بلادهم فهدمه المسلمون وبنوهمسجداً وسموا المدينة تونس عاسم الراهب الذي كان فيذلك الدير فمازالت تونس معمورة الى وقتنا هذا ولما خربت مدينة القيروان على ماسيأتي الايماء اليه صارت مدينة ثونس حاضرة افريقية ومقر ولاتها وموضع مخاطبة أولى الامر منها وكل ما بتونس من جيـــد الرخام وخالص المرمر فمن مدينة قرطجنة المذكورة ومن مدينة تونس هذه الى مدينة صغيرة علىساحل البحر تدعى بونة ومعني هذه اللفظة بلسان الأفرنج جيدة ست مراحل وفها بين تونس وبونة بليدة صغيرة تسمي بني زرت بينها وبين تونس يوم بحرها كلما طام هلال نوع من السمك لم يكن فى الشهر الذى قيل ذلك هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور باختلاف السمك علمهم وان لم يروا الاهلة

وهذا منسوب الى الطلسمات اعتني به منءني بخدمة القمر ومن مدينة بونة الي مدينة قسطنطينة التي هي أحد حدى افريقية خمس مراحل وقسطنطينة بينها وبين البحر مرحلتان أو أكثر منذلك قليلا هذا ما على ساحــل البحر أو قريب منه من مدن افريقية وبها بمــا يل الصحراء مدن أنا ذاكرها ان شاء الله تعالى اذا فرغت نما على ساحل الدحر من بلاد المغرب ومن قسطنطنة المغرب الى بجاية خمس مراحل على الرفق و بحاية هذه هي دار ملك بني حمادالصنها جسين الذين تنسب قاعة بني حماد الهم وكانوا يملكون من قسطنطينة المغرب الي موضع يعرف بسيوسيرات وقد تقدم هذا الموضع بينه وبين بجاية قريب من تسع مراحل لم يزل بنو حماد يملكون بجاية وجهاتها الى أن أخرجهم عنها في ولاية يحيى منهـم أبو محمد عبد المؤمن بن على حسب ما سبق ومن مدينة بجاية الى مدينة صغيرة تدعي الجزائر.وتنسب الىقوم يقال لهم بنو مزغنه قريب منأربع مراحل وهذه المدينة المعروفة بالجزائر على ساحل البحر الرومي وكذلك مدينة بجاية ومن الجزائر هذه الى مدينة صغيرة تسمى تنس أربع مراحل ومن مدينة تنس الي مدينة وهران سبع مراحل ومن مدينة وهران الىمدينة سبتة على التقريك تماني عشرةمرحلة وبساحل سبتة هذه يلنقي البحران بحرمانطس الذي هو بحرالروم وبحر اقنابس الذي هو البحرالاعظم وهذا أول الخليج المعروف بالزقاق وسعة البحر فما بمين سبتة والأندلس ثمانية عشر ميلا ثم لا يزال يضيق الى أن ينتهي ذلك من عدوة البربر الى موضع يدعي قصر مصمودة بينه وبين سبتة نصف يوم ومن جزيرة الأندلس الي موضع يدعى جزيرة طريف مقابلا لقصر مصمودة المذكور فأضيق

ما يكون البحر هذالك وسعته فيما بين هذين الموضعين اثنا عشر ميلا ترى رمال كل واحد من الشطين من الآخر في كل وقت من أوقات النهار وقد ذكر المؤرخون ان الروم بنت في قديم الدهر قنطرة على هذا الخليميج ثم طغت المياه فغطنها فيذكر قوم من أهل جزيرة طريف انهم يرونها أوان سكون البحر وهدوئه حين تصفو المياه ومن مدينة سبتة الى مدينة طنجة يوم تام في البر وطنجة هذه آخر الخليمج الذي به يلتي البحران وهي على ساحل البحر الاعظم الذي لاعمارة وراءه وهو المعروف عندنا بالبحر المحيط المتصل بحر الهند والحبشة وطنجة هذه آخر بلد بالمغرب المحقق وما بعدها من البلاد فاعا هو في الجنوب هذه آخر بلد بالمغرب المحقق وما بعدها من البلاد فاعا هو في الجنوب كمدينة سلا ومدينة مراكش ثم لايزال دائراً في الجنوب الى أن يأتي بلاد الحبشة والهند فأول بلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومي مدينة انظابلس المعروفة ببرقة وآخرها مما على ساحل البحر الاعظم مدينة طنجة ومسافة ما بين ذلك على النقريب ست وتسعون مرحلة مدينة طنجة ومسافة ما بين ذلك على النقريب ست وتسعون مرحلة فهذا ذكر المدن التي على ساحل البحر من بلاد المغرب

ثم نعود الى ذكر ماليس على الساحل من مدن افريقية والمغرب فيقول من مدينة قابس المتقدم ذكرها الى مدينة تسمي قفصة ثلاث مراحل ومن مدينة قفصة الى مدينة توزر أربيع مراحل وتوزر هذه هي حاضرة بلاد الجريد وأم قراها وبلاد الجريد التى يقع عليها هذا الاسم ننقسم قسمين قسم يسمى قسطيلية وهذا الاسم يقع على توزر وأعمالها ومن مدينة توزر الى مدينة بسكرة أربيع مراحل وبالقرب

من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمي نقاوس بينها وبينها مرحاتان فهذه المدن التي للي الصحراء من بلادافريقية ويخللها قري كثيرة لم نذكرها لصغرها وفيما بين مدينة تونس وتوزر مدينة القسيروان المشهورة منما الى الساحل ثلاثمراحل وهي كانت أعني القيروان دار ملك المسلمين بافريقية منذ الفتح لم يزل الخلفاء من بني أمية وبني العباس يولون عليها الأمراء من قبلهم الى أن اضطرب أمر بني العباس واستبد الأعالبـــة علك افريقية بعض الاستبداد وهم بنو أغلب بن محمد بن أبراهم بن أغلب التميميون فاتخذوا القيروان دار ملكهم فلم يزالوا بها الى أن أخرجهم عنها بنو عبيد وملكوها أيام كونهم بافريقية ثم ولواعليها حين ارتحلوا الى مصر زيرى بن مناد الصنهاجي فلم يزل زيرى وبنوه ملوكا علمها الى أن كان آخرهم الذي أخرجــه العرب عنها تميم بن المعز بن بادیس بن منصور بن بلجین بنزیری بن منادالمذکورفانتههماالأعراب وخربتها فهي كذلك خراب الىاليوم فيهاعمارة قليلة يسكنهاالفلاحون وأرباب البادية وكانت القيروان هذه في قديم الزمان منذ الفتح الى أن خربتها الاعراب دار العلم بالمغرب اليها ينسب أكابر علمائه واليهاكانت رحلة أهله في طلب العلم وقد ألف الناس في أخبار القيروان ومناقبه وذكر علمانه ومن كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتماً مشهورة ككتاب أبي محمد بن عفيف وكتاب ابن زيادة الله الطبني وغبرها من الكتب فلما الـــتولى عليها الخرابكما ذكرنا تفرق أهلها في كل وجه فمنهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقلية والاندلس وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصي المغرب فنزلوا مدينة فاس فعقبهم بها الى اليوم فهذه نبذة من اخبار افريقية وفها مدن كثيرة قد خربت

لاأعرف أسماء ها لقلة معرفتي بتفاصيل أحوال افريقية لانى لم أدخل منها الامدينة تونس خاصة أتيتها فى البيحر من الاندلس وذلك سنة ١١٤ وانما نقلت ما نقلته من أخبارها حسب المستفيض من السماع وفي خراب القيروان على ما تقدم يقول أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامي

تري سيئات القبروان تعاظمت فحلت عن الغفران والله غافر تراها أصبت بالكبائر وحدها ألم تك قدماً في البلاد الكمائر فقسطنطينة آخرُ بلاد افريقية ما بلي البحر منها وما بلي الصحراء وما بعد قسطنطينة فهو من المغرب غير افريقية فأول ذلك بليدة صغيرة قبلي بجاية في البر تسمى ميلة بينها وبين بجاية ثلاثمراحل ومن بجاية الى قلعة بني حماد أربع مراحــل وهي أيضاً أعنى القلعة قبلي بجاية وها أنا أذكر طريق السفار من بجاية الي مراكش فمن بجاية الي مدينة تلمسان عشرون مرحلة وفما بين ذلك بليدات صغار كمليانة ومازونة ووهران وقد ذكرناها في بلاد الساحل وبين مدينة تلمسان وبين البحر أربغون ميلا وذلك يوم للمجد ومن مدينة تلمسان الي مدينة فاس عشر مراحل سبع منها الى المدينة التي تدعي رباط تازا وثلاث الى فاس وقبلي مدينه تلمسان في الصحراء مدينة سجلماسة منها الى تلمسان عشر مراحل وهذه المدينة أعنى سجاماسة متوسطة فى الصحراء مسافة ما بينها وبين تلمسان وفاس ومراكش علىحد سواء فمن حيث قصدت الها من أحد هذه البلاد كان ذلك مسافة عشر مراحل ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقننا هذا وموضع العلم منه اجتمع فيها علم القيروان وعلمقرطبة اذكانت قرطبة حاضرة الاندلس كماكانت القيروان

حاضرة المغرب فاما اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعيث العرب فها واضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية بعـــد موت أبى عامر محمد بن أبي عامر والله رجل من هذه وهذه من كان فهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفئنة فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي اليوم على غاية الخضارة وأهلها في غاية الكيس ونهاية الظرف ولغتهم أفصح وبحق ماقالوا ذلك فانه ليس بالغرب شئ من أنواع الظرف واللباقة في كل معنى الاوهو منسوب الها وموجود فها ومأخوذ مها لابدفع هذا القول أحد من أهل المغرب ولم يخذ لمتونة والمصامدة مدينة مراكش وطناً ولا جعلوها دار مملكة لأنها خـير من مدينة فاس في شئ من الأشياء ولكن لقرب مماكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة فلهذا السبب كانت مراكش كرسي المملكة والأفمدينة فاس أحق بذلك منها وما أُظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس أكثر مرافق وأوسع معايش وأخصب جهات وذلك انها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتها ويتخلل الأنهارأ كثر دورها زائداً على نحو من أربع بن عيناً ينفلق علمها أبوابها ويحيط بها سورها وفي داخلها ونحت سورها نحو مرس ثلاثمائة طاحونة تطحن بالماء ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج الى شئُّ يجلب اليها من غيرها الا ماكان من العطر الهندي سوى مدينة فاس هذه فأنها لا تحتاج إلى مدينة في شئ مما تدعوا اليه الضرورة بل هي توسع البلاد مرافق وتملأها خيراً ومن مدينة فاس الىمدينة مكناسة الزيتون يوم تام للمجد ومن مكناسة الزيتون الى مدينــة سلا أربع مراحل ومدينة سِلا هـده على ساحل البحر الاعظم المسمى اقنابس

وهي في الجنوب كما ذكرنا ينصب البها نهر يسمي وادى الرمان يصب فى البحر الاعظم المذكور وقد بني الصامدة على ساحل هذا البحر مما بلي مراكش مدينة عظيمة سموها رباط الفتح كان الذي اختطها أبو يعقوب بوسف بن عبد المؤمن وأتمها ابنه يعقوب وبني فهامسجداً عظما قد تقدم ذكره وقبل أنهم أنما بنوها بأمر ابن تومرت اياهم بذلك وذلك أنه قال لهم تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر يعنى البحر الاعظم ثم يضـ طرب أمركم وتلئقض عليكم البلاد حتى ما ببقي بأيديكم الاهذه المدينة ثم يفتح الله عليكم ومجمع كلتـكم ويعود أمركم كماكان فالهذا ماسموها رباط الفتح وبين هذهالمدينة وبين سلاالعتينة النهر المذكور وقد بنو عليه قنطرة من الواح وحجارة يعبر النـاس علمها حين يجزر النهر فاذا مد عبروا فيالقوارب وبين مدينة سلاهذه ومدينة مراكش كرسي المملكة تسع مراحل فمراكش آخر الدن عالمغرب وكان الذي اختطها ملك لمتونة تاشفين بن على نمزاد فيها بعده ابنه يوسف بن تاشفين ثم زاد فيها بعدها على بن يوسف بن تاشفين ثم ملكها المصامدة فزادوا فها حتى جاءت فينهاية الكبر فهي اليومطولا وعرضاً قدر أربع فراسخ هذا اذا ضمت اليها قصور بني عبد المؤمن وأجرى المصامدة فيهامياها كثيرة لمرتكن فيهاقبل ذلك وبنوا فيهاقصورا لم يكن مثلها لملك تمن تقدمهم من الملوك فصارت بذلك في نهاية الحسن وغالة الكالكا قال الأول

ليس فيها ما يقال له كملت لو أنه كملا و بهذه المدينة أعنى مراكش مسقط رأسى وهي أول أرض مسجلدى ترابها وكان مولدى بها لسبح خلون من ربيع الآخر سنة ٥٨١ في

أول أيام أي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن على ثم فصلت عنها وأنا ابن تسعة أعوام الى مدينة فاس فلم أزل بها الى أن قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزين في علم القرآن والنحو ثم عدت الى مراكش فلم أزل متردداً بين هاتين المدينـين ثم عيرت الى جزيرة الاندلس في أول سنه٣٠٠ فادركت بها جماعة من الفضلاء من أهل كل شأن فلم أحصل بحمد الله من ذلك كله الامعرفة أسائهم وموالدهم ووفياتهم وعلومهم انفردوا دونى بكل فضيلة ولامانع أَا أَعْطِي اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنْعُ ﴿ يَخْتُصُ بُرَحْمَتُ مِنْ يَشَاءُ وَهُو ذُو الفضل العظيم ﴾ فمراكش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به وليس وراءهامدينة لهاذكر وفهاحضارة الابليدات صغار بسوس الأقصى فمها مدينة صغيرة تسمى تارودانت وهي حاضرة سوس والها يجتمع أهله ومدينة أيضاً صغيرة تدعى زجندر هي على معدن الفضة يسكنها الذين يستخرجون مافي ذلك المعدن وفي بلادجزولة مدينة هي حاضرتهم تسمى الكست وفي بلاد لمطةمدينة أخرى هيحاضرتهم أيضاً تسمى نول لمطة فهذه المدن التي وراءمر اكش فاما تارودانت وزجندر فدخلتهما وعرفتهما ولم أزل أعرف السفار منالتجار وغيرهم وخاصة إلى مدينة المعدن المعروفة بزجندر وأما مدينة جزولة ومدينة لمطة فلا يسافر البهما الا أهلها خاصة

### ﴿ ذَكَرَ مَا بِالْمَغْرِبِ مِن مِعَادِنَ الْفَضَةَ وَالْحَدَيْدِ وَالْـكَبِرِيتَ وَالرَّصَاصِ وَالزَّيْبِقِ وَغَيْرِ ذَلْكَ وأسماءمواضعها ﴾

قد تقــدم ذكر معدن الكبريت الذي بـين برقة وطرابلس وأنه بالقرب من حصن يدعي طاميثة وفها ببن سبتة ووهرأن موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمسامان فيه معدن حديد وفيا بين سـالا ومراكش قريباً من ساحل البحر الاعظم بمقدار يوم أوأ كثرقايلا موضع يدعى إيسنتار فيه معدن حديد أيضاً وليس هذا الموضع على طريق السفار انمايقصده من أراد حمل الحديدمنه وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن يدعى وركناس فيه معد فضة وقد ذكرنا معدن زجندر الذي بسوس غير أن فضته ليست هناكأعنى فضة معدن زجندر وبسوس أيضاً معدنان للنحاس ومعدن توسيا وهي التوتيا التي يصبغ بها النحاس الاحمر فيصير أصفر فهذا حملة مابالعدوة من المعادن وبجزيرة الاندلس معادن أيضاً فمنها معدن فضة ببلاد الروم في الجهة المغربية بموضع يدعى شنثرة وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون فيهمعدن زيبقءنه يفترق الزيبق على جميع المغرب وفى أعمال المرية وعلى يوم ولصف منها بموضع يغرف بدلاية فيه معدن رصاص وفي أعمال المربة أيضاً على يوم ونصف منها موضع يسمي بكارش فيه معدن حديد أيضاً وما بين دانية وشاطبة موضع يسمي أوربة على نصف يوم من دانية فيه معدن حديد فهذا أيضاً حملة مابالاندلس من المعادن فاما الذهب فمسوق اليها من بلاد السودان

# م و ذكر أسهاء الأنهار العظام التي بالمغرب كا

فأول ذلك نهر ببلاد افريقية على نصف مرحلة من مدينة تونس يسمى بجردة ينصب من جبل هنالك ينتهي الى البحر الرومي ونهر بجاية الذي يسمى الوادي الكبير هو متنزهها وعليه بساتينها وقصورها ونهر آخر فما بـين تلمسان ورباط ازا يدعيوادى ملوية يصب في البحر الرومي أيضاً ونهر يدعى سبو هو محيط بمدينة فاس من شرقها وغربها ويجاور نهر سبو هذا نهر آخر كبـير يسمى ورغة وهذان النهران. ينصبان الى البحر الاعظم بحر اقنابس بعــد أن يلتقيا بموضع يدعي. المعمورة وفيما بين مكناسة وسلانهر يدعي بهتأ ينصب الى البحر الاعظم أيضاً ونهر سلا المتقدم الذكر وفيما بـين سلا ومراكش وعلى ثلاث مراحــل من مراكش نهر عظيم يدعى أم ربيع ينصب من جبال. صهاجة من موضع يدعى وانسيفن يصب في البحر الاعظم أيضاً ونهر على أربعة أميال من مراكش عليه قنطرة عظيمة يسمى تانسيفت ونهر سوس الأقصي ونهر ببلاد حاحة يسمى شفشاوة هذه الانهار كلها تصب الى البحر الأعظم فهـذه جملة الانهار الكبار التي بالمغرب التي لايقل ماؤها ولا ينقطع شتاءً ولا صيفاً ولم تتعرض لذكر الاودية الصغار والانهار التي تيبس في الصيف

﴿ ذَكَرَ جَزَيْرَةَ الْانْدَلْسُ وأَسَمَاءُ مَدْنُهَا وأَنْهَارُهَا ﴾ فأما جزيرة الاندلس فهي المعروفة في قديم الزمان عنـــد الروم

بجزيرة أشبانية وقد تقدم ذكر حدودها في صدر هذا الكتاب فاغني ذلك عن اعادته همنا وكان دين أهاما في الدهم القديم دين الصابية من عبادة الكواك واستنزال قواها والتقرب الها بأنواع القرابين شهدت بذلك طلسمات وجدت بها وضعتها القدماء من أهابها ثم انتقل أهلها الى دين النصرانية حين ظهر على أيدى أحجاب المسيح عليه السلام وكانت هذه الجزيرة أعنى الاندلس منظمة في مملكة صاحب رومية يستعمل عليها من شاء من أصحابه فلم تزل كذلك والروم يملكونها وقاعدة ملكهم منها مدينة تسمى طالنمة على فرسخين من إشبيلية وهي مدينة عظيمة باق أثرها الى هذا اليوم الى أن غلبهم علمها القوطا وهي قبيلة من قبائل الافرنج فأخرجوهم عن الجزيرة وألحقوهم برومية مدينتهم العظمي وانفرد القوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة فملكوها أضخم ملك قريباً من ثلاثمائة سنة وكانت دار ملك القوطا مدينة طليطلة وهي في قريب من وسط الجزيرة فلم يزالوا بها وطليطلة دار ملكهم كما ذكرنا الى أن افتنجها المسلمون في شهر رمضان من سنة ٩٦ من الهجرة علم ا ما تقدم في صدر الكتاب فلما افتنحها المسلمون تخبروا قرطبـــة دا ا ملكهم ومقر تدبيرهم وموضع حلهم وعقدهم فلم تزل قرطبة على ذلك الى أن انتشرتالفننة واضطرب أمر بني أمية بالأندلس بموت الحكما المستنصر وتغلب أبي عامر محمد بن أبي عامر وابنه على هشام المؤيد برا الحكم المستنصر حسب ماتقدم في صدر هذا الكتاب فهذا تلخيص أخبار جزيرة الاندلس وأنا ذاكر ان شاء الله أول ما يلقاه من يعـــ . اليها من حدودها ومدنها فأول ذلك أني أقول قد تقدم أن البحر. بحر الروم وبحر اقنابس يلنقيان بساحال سبتة ثم يضيف الخليا

ويتقارب العدويّان حتى يننهي ذلك الى قصر مصمودة من العدوة وجزيرة طريف من الاندلس ثم يأخذ في السعة وأول هذا الخليج الما بلي طنجة الجبل الخارج فيالبحر الاعظم المعروف بطرف اشبرتال وآخره الجبل الذي شرقي سبتة فاذا عبرت الي جزيرة الاندلس من السنة كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بالجزبره الخضراء واذا عبرت ، من قصر مصمودة وقعت الىجزيرة طريف فالمدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء هي في التحقيق على ساحل البحر الرومي وجزيرة طريف ة على ساحل البحر الاعظم وبين الموضعين أعنى الخضراء وطريف ثمانية ة عشر ميلا وفي شرقى الجزيرة الخفراء الجبل المعروف بجبل الفتح ويسمي له أيضاً جبل طارق وله طرف خارح فيالبحر يسمي طرفالفخ وعنده الم يلنقي البحران بجزيرة الاندلس فهذا تلخيص التعريب بخبرمجاز الاندلس و فاما ذكر مدنها فقد كانت فيها مدن كثيرة تغلب النصاري على أكثرها فى فأنا ذاكر أسماء المدن التي بأيدى النصاري فىوقلنا هذا ومواضعها من وَ الْجِزيرة من مشرق ومغ ب من غير تعرض الى مابينها من المسافات علم اذكان كون النصارى بها مانعاً من معرفة ذلك فأول المدن في الحد ا الجنوبي المشرقي على ساحل البحر الرومي مدينة برشنونة ثم مدينة للَّا طُوكُونَة ثم مدينة طرطوشةهذه البلاد التي على ساحل البحر الرومي المذكور أعادها الله للمسلمين والمدن التي على غير الساحل في هذا الحد ، المذكور مدينة سرقسطة ولاردة وافراغةوقلعةأيوب هذه كلها يملكها يح صاحب برشنونة لعنهالله وهي الجهة التي تسمى أرغن وفي الحد المتوسط - ما بين الجنوب والمغرب من المدن مدينة طليطلة وكونكة واقليمج ر! وطلبيرة ومكادة ومشريط ووبذ وأبلة وشقوبية هذه كلها يملكها الادفنش لعنه الله وتسمى هذه الجهة قشتال وتجاور هذه المملكة فما يميل المحالشمال قليلا مدن كثيرة أيضأ وهى سمورة وشلمنكة والسبطاط وقلمرية هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج لعنه الله وتسمي هذا الجهة ليون وفي الحد المغربي الذي هو ساحل البحر الاعظم اقنابسو مدن أيضأمنها مدينةالاشبونة وشنترينوباجة وشنترة وشنتياقو ومدينهم يابرة ومدن كشرة ذهبت عني أسهاؤها يملكها رجل يعرف بابن الريؤح لعنه الله فهذا ما بأيدى النصاري من مدن جزيرة الاندلس مما بواليه بلاد المسلمين ووراء هذه المدن مما بلي بلادالروم مدن كثيرة لم تشتهم عندنا لبعدها عنا وتوغلها في بلاد الروم لم يملكها المسلمون قط لأنهاج لم يملكوا الجزيرة بأسرهاحين افتنحوها وأعاملكو امعظمها واستولهما وعدد المراحل التي بينها وقربها من البحر وبعدها حتى يبينذلك الذه شاء الله تعالى فأول شيء يملكه المسلمون بجزيرة الاندلس اليوم حصرو صغير على شاطئ البحر الرومي يسمى بنشكلة بينه وبين مدينة بلنساما ثلاث مراحل وهذا الحصن مما بلي بلاد الروم بنــه وبين طرطو القة مرحلتان أو أكثر قليلا ثم مدينة بلنسية وهي مدينة فىغاية الخصمج واعتدال الهواء كان أهل الاندلس يدعونها في ما سلف من الزمادي مطيب الأنداس والمطيب عندهم حزمة يعملونها من أنواع الرياح ويجملون فيها النرجس والآس وغير ذلك من أنواع المشمومات سمن بلنسية بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها وبين بلنسية هاذا وبين البحر الرومي قريب من أربعة أميال ثم بعدها مدينة تدعي شاء س يينها وبينها مرحاتان وبنها مدينة صغيرة تدعى جزيرة الشقر وسمايعة

فهجزيرة لأنها في وسط نهر عظيم قد حف بها من جميع جهانها فلا اططريق اليها الا على القنطرة ومن شاطبة هذه الى مدينة دانية التي على نهاحل البحر الرومي يوم تام ومن شاطبة الى مدينة مرسية ثلاثة أيام سرومن مرسية الى البحر الرومي عشرة فراسخ ومن مدينة مرسية الى ينهدينة أغرناطة سبع مراحل وبين ذلك بلادصفار أولها مما يلي مرسية ية حصن لرقة ثم حصن آخر يدعى بلس ثم حصن آخر يدعى قلية ثم باليدة صغيرة تسمى بسطة ثم بليدة أخرى على مسيرة يوم من غرناطة نتم سمى وادى آش ويقال لها أيضاً وادي الأشى هكذا سمعت الشعراء إنه نطقون بها في أشعارهم فهذه البليدات التي بين اغرياطة ومرسية وفي ولوقابلة وادي آش علىساحل البحر الرومي مدينة المرية مخففةالراءوهى ــــلادينة مشهورة تضرب أمواج البحر في سورها بنها وبـــين وادى آش ، الذه مرحلتان للمجد وبعد المدينة المعروفة بالمريَّة على ساحل البحرُّ عصرومي حصن منك وهي بايدة صغيرة يضرب البحر أيضا فيسورها نسأتها وببين المرية أربع مراحل وسين حصن منكب هذا وبين مدينة لمو القة ثلاث مراحل وبين مالقةوبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل لحصجد وبالجزيرة الخضراء أو بجبل الفتح يلنقي البحرانكما ذكرنا لزماذي على ساحل البحر الرومي من بلاد المسلمين بالأندلس الجزيرة ياحالحضراء ومالقة ومنكب والمرية ودانية وبين المرية ودانية نحو من سمان مراحل ووراء دانية الحصن الذي يسمى بنشكلة وقدتقدم ذكره هاذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالاندلس أعنى مايضرب الموج شام سوره فأما مدينة بالمسية فبينها وبين البحركما ذكرنا قريب من يسم بعة أميال ثم نعود الى ذكر البلاد التي ليست على الساحل فنقول من مدينة أغر ناطة الى البحر قريب من أربعين ميلا وذلك مسرة يوم نَّامَ أُو يُومِينَ عَلَى الرَّفَقِّ وَمِنْ مِدَيْنَةً أَغَرَّ نَاطَةً الْيَمِدِينَةَ جِبَانَ مَرْ حَلْثَانَ فسين جيان وبين البحر الرومي ثلاث مراحل ومن مدينة جيان الي مدينة قرطية مرحلتان وقد تقدم ذكرقرطية هذهوانها كانت دارملك المسلمين ومقر تدبيترهم الى أن نشأت الفتنة واختل أمر بني أمية بالاندلس وبلغت قرطبة هذه منالقوة وكثرة العمارة وازدحام الناس مبلغاً لم تبلغه بلدة حكى عن ابن فياض في تاريخه في أخمار قرطمة قال كان بالربض الشرقي من قرطمة مائة وسمعون امرأة كلمهن مكتبن المصاحف بالخط الكوفي هذا مافي ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتها وقيل انه كان فيها ثلاثة آلاف مقلس وكان لايتقلس عندهم في ذلك الزمان الا من صلح للفتيا وسمعت ببلاد الاندلس من غبر واحد من مشايخها أن الماشي كان يستضيء بسرج قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوء وبها الجامع الأعظم الذي بناه أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد المثلقب بالناصر لدين الله وزاد فيه بعده ابنه الحكم المستنصر بالله فزيادة الحكم معروفة الىاليوم وحكى أبومروان بن حيان رحمه الله في أخبار قرطبة أن الحكم لما زاد زيادته المشهورة في الجامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً فبلغ ذلك الحكم فسأل عن علته فقيل له المهم تقولون ماندري هذه الدراهم التي أنفقها في هذا البنيان من أين اكتسها فاستحضر الشهود والقاضي أبا الحكم المنذر بن سعيد البلوطي المتقد. الذكر فى قضاته واستقبل القبلة وحاف بالىمين الشرعية التي جرتالعادا بها أنه ما أنفق فيه درهماً الا من خمس المغنم وحينتُذ صلى الناس فيا

لما علموا بيمينه ومن الخمس أيضاً كان أبوه بناه وزاد فيه أبوعامر محمدابن أي عامر زيادة أخرى من هذه النسبة فهو مسجد لم ينفق فيهدرهم الامن خمس المغنم وهو معظم القدرعند أهلالاً ندلس مبارك لايصلي فيه أحد ويدعو ابشئ من أمر الدنياوالآخرةالا استجيب له قدعرف ذَلَكُ مَنْ أَمْرُهُ وَاشْتَهُو وَحَلَى غَيْرُ وَاحْدَانَ الْأَدْفُنْشُ لَعْنَهُ اللَّهُ لَمَا دَخَلِهَا في شهور سنة ٥٠٣ دخل النصاري في هذا المسجد بخيلهم فاقاموا به يومين لم تبل دوابهم ولم ترث حتى خرجوا منه وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بقرطبة وقد جمع أهل الاندلس كتبأ في فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان بهاأونزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء ومن مدينة قرطبة الى مدينة اشبيلية ثلاث مراحل واشبيلية هذههي حاضرة الاندلس في وقتنا هذا وهي التي تسمى عندهم فيقديم الزمان حص سميت بذلك لنزول أجناد حمص اياها حين افتتح المسلمون الاندلس وقد زاد أمر هذه المدينة على صفة كل واصف وأتى فوق نعت كل ناعت وهي على شاطئ نهر عظيم ينصب من جبــل شقورة وتنص فيهأنهار كثيرة فلا يصل الى اشبيلية الا وهو بحر خضم تصعد فيه السفن الكبار من البحر الأعظم ترسي على باب المدينة بينها وبيين البحر الاعظم سبعون ميلا وذلك مرحلتان وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بني عباد حسب ما تقدم ثم صيرها المصامدة منزلا لهم أيام كونهم بالاندلسمنها ينفذ أمرهم وفها يستقر ملكهم وبنوانهما قصورأ عظيمة وأجروا فها المياه وغرسوا البساتين فزاد ذلك في حسن هذه المدينة أعنى اشبيلية ومن اشبيلية الىمدينة شلب التي علىساحل البحر الاعظم خس مراحل وبين ذلك بليدات صغار كمدينة لبلة وحصن مرتلة

ومدينة طبيرة ومدينة العليا والمدينة المعروفة بشنمرية هذه البلاد كلها فيا بين شلب واشبيلية من مغرب الاندلس وبين قرطبة وبين الرومي خسرمراحل وقرطبة أيضاً على ساحل هذا النهر الذي ينصب الى اشبيلية الا أنه عند اشبيلية يعظم جداً حتى تصعد فيه السفن كا تقدم ويتحدر من أراد في القوارب من قرطبة الى اشبيلية ويصعدون من اشبيلية الي قرطبة كهيئة النيل وبين مدينة اشبيلية ومدينة شريش مرحلتان وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الاندلس ومسافات الابعاد التي بين كل بلد وبلد على التقريب منها ما سافرت فيه بنفسي ومنها ما نقلته مستفيضاً عن السفار المترددين

( فصل ) وقد رأيت أن أذكر همنا جملة أنهار الاندلس الكبار المشهورة بها فأول ذلك مما يلي المشرق بهر طرطوشة وهو نهر عظيم ينصب من جبال هناك الى مدينة طرطوشة ثم يصب في البحر الرومي وبين طرطوشة وبين البحر الرومي اثنا عشر ميلا ثم مرسية وهو يصب أيضاً في البحر الرومي منبعة من جبل شقورة وهو قسيم نهر اشبيلية منبعهما واحد ثم يفترقان فينصب هذا الى اشبيلية وهذا الى مرسية ثم نهر اشبيلية الاعظم وقد نقدم ذكر منبعه ثم ننصب فيهقبل وصوله الى اشبيلية أنهار كثيرة فيعظم حتى يصير بحراً كما ذكرنا ثم يصب في البحر الاعظم المسمى اقنابس ثمنهر عظيم ببلادالروم يسمى تاجو وهو الذي عليه مدينة طليطة وشنترين وبين هاتين المدينين قريب وهو الذي عليه مدينة طليطة وشنترين ثلاث مراحل وعلى هذا النهر أيضاً مدينة الاشبونة وبينها وبين شنترين ثلاث مراحل ثم ينصب هذا النهر الى البحر الاعظم فهذه جملة

### ﴿ فهرست كتاب تاريخ الأندلس ﴾

محيفه

خطبة الكتاب

فصل في ذكر جزيرة الاندلس وحدودها 2

> ذكر فتح جزيرة الاندلس 7

ذكر من دخل الاندلس من التابعين 9

ذكر خبر دخول عبدالرحمن بن مفاوية الأندلسي 11

> ولاية الامير هشام بن عبد الرحمن 17

> > ولاية الحكم بن هشام 14

> > > ولاية هشام المؤيد 14

ولاية محمد بن هشام 77

ولاية سلمان بن الحيكم YY

mm

ولاية على بن حمود الناصر

ولاية القاسم بن حمود mm

ولاية يحي بن على المعتلى 40

ولاية عبد الرحن بن هشام المستظهر 40

ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكنفي بالله 47

> ولاية هشام المعتد بالله TV

ذكر أخبار الاندلس بعد انتقال الدعوة الاموية عنها ومرخ ma ملكها من الملوك الى وقتنا هذا وهو سنة ٦٢١

فصل يتضمن ذكرأحوال الاندلس بعدانقطاع الدعوة الاموية 27 أنهار الاندلس المشهورة بهاوقد نجز بحمد الله جميع هذا الاملاء حسب ما رسمه مولانا وجريت في ذلك كله على عادتى في التلخيص وتركت أسماء القرى والضياع والانهار الصغار وغير ذلك ممالا تدعو اليه الحاجة ولا يخل بالتصنيف تركه فان وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأتي وفق مراده فهى البغية الكبرى والامنية العظمي التي لم أزل أكدح لها وأسعى فيها وأسابق اليها وان يك غير ذلك فما أنا بأول من اجتهد فحرم الاصابة ولم يقع على المرادولا وفي بالمقصود وبالله اعتصم واياه استرشد وعليه اعتمد وهو حسى ونع الوكيل

وكان الفراغ من طبيع هــذا الكيتاب في شهر شــعبان من ســنة ١٣٢٤ والحــد لله. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبــه أجمعين وحسبنا الله ونع الوكيل

عديه

عنها على الاجال لا على التفصيل

٥٨ ولاية المعتضد بالله العبادي

٦٣ ولاية أبي القاسم بن عباد المعتمد على الله

١١٥ ذكر قيام محمد بن توصرت المتسمي بالمهدى

١٢٥ ذكر ولاية عبد المؤمن

١٥٣ ذكر ولاية أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن و ما يتعلق بها

١٧٢ ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن

٢٠٥ ذكر ولاية أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف أمير المؤمنين

٢١٧ ذكر ولاية أبي يعقوب يوسف بن محمد

٢٢٣ جامع سيرالمصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحواهم في ظعنهم واقامهم

و٢٢٥ ذكر قبائل الموحدين

٢٢٨ صفة أحوالمم في اقامة الجمعة

٧٤٣ ذكر أسهاء الأنهار العظام التي بالمغرب

٧٤٣ ذكر الاندلس وأسماء مدنها وأنهارها

٧٤٢ ذكر مابالمغرب من معادن الفضة والحديد والكبريت والرصاص

والزيبق وغير ذلك وأسهاء مواضعها

( is )





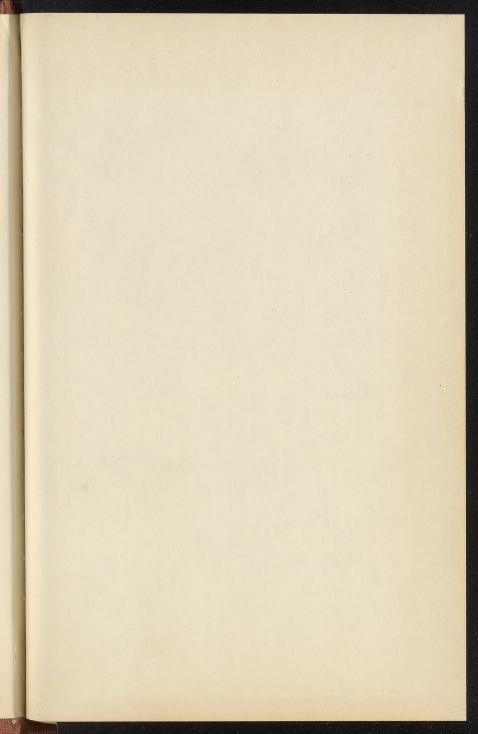

DP 114 .A6 1906

MAK 2 WILL

